## نَيْلِينَالَهُمَ مُشَوْفًا لِيَحْمَنَتِكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



# السكاة أ

## النَّفِيرُ والنَّا لَكُو وَالنَّا لَكُو وَ وَالنَّا لَكُو وَ وَالنَّا لَكُو وَ وَالنَّا لَكُو وَ النَّا النَّفِيرُ وَ النَّا النَّا النَّفِيرُ وَ النَّا النَّفِيرُ وَ النَّا النَّفِيرُ وَ النَّا النَّفِيرُ وَ النَّا النَّا النَّفِيرُ وَ النَّا النَّفِيرُ وَ النَّالِحُ فَيْ النَّالِ النَّا النَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِقُلْقُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

للحافظ الشهير ذين الدّين أي لفضَ عَارِ ارْحَمْ بِلَحْسِتُ مِن الْعِرَاقِي الشّافعِيّ ت ٨٠٦هـ

قدّمُ لها وَرَاجَمَهَا فضلهٔ لهشیخ الدکتور مجرر (لکری برجبر (قری برجبر (الرعمی المفیر حفظه الله تعالی

> تحقيَّق وُدَرَاسَة العَرْبِي المرائز الفرمَاطِي

مَرِّكُونَ مِنْ الْمُلْفُونِ الْمُنْ ا الإنشارة والمستروثيني والمؤتيانيان



العراقي، عبد الرحيم بن الحسين

ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة في عنوم الحديث. / عبد الرحيم بن الحسين العراقي؛ العربي الدائز الفرياضي .- الرياض، ١٤٢٨هـ

**୕ୖ୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰ଡ଼୰**୕

۲۰۸ص؛ ۲۱×۲۸سم

ردمك: ٣ ـ ٥ ـ ٩٥٥٧ ـ ٩٩٦٠

١ - الحديث - مصطلح ٢ - علوم الحديث أ - الفرياطي، العربي الدائز (محقق)
 ب - العنوان

1577/7731

ديوي ۲۳۰

## جميع مقوق الطبع محفوظت الرار اللنهاج بالرتاين

## الطبعة الثانية ١٤٢٨ مُصَحَتَى،

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢٨ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

مكتب روارالمنها حلام المنها المناف ا

المركسزالرة يستى عطريق المسلك فهد - شماك أيجوازات مان 1000 الرياض 1000 مان المجوازات مان 2000 الرياض 1000 الفرق عن الفرق المركبة الفرق الفرق الفرق المركبة المساكمة ا

لْمُنْ لِنُونِ الْمُهُمُ اللَّهُ وَالْمُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الفرس والعالج العالم المعالم ا

المسكماة ك:

النَّابْ النَّابِ النَّابِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

للحافظ الشهير ذين الدين أبي لفضّاع الرحيم التحسيب العراقي الشافعيّ المي لفضًا عبر التحسيب المعراقي الشافعيّ

ت٨٠٦هـ

قدّمُ لها وَرَاجَعَهَا فضيلهٔ لهشيخ الدكتور عبر (لكريم برجبر لهم برالرحمن الخفير حفظه لله تعالى

> تحقيُّق وَدَوَاْسَة العَربيِّ الدائزا لفرمَاطِي

مَكْتَبُدُ وَاللَّهُ مِنْكُونَ وَاللَّهُ مِنْكُونَ وَاللَّهُ مِنْكُونِ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونِ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونِ اللَّالِيلِيلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونِ اللَّهُ مِنْ اللّذِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونِ اللَّالِيلِي مِنْ اللَّهُ مِنْكُونِ اللَّهُ مِنْكُونِ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

لِلنشرَ والستوذيثِ بالرّبياض





قَالُوا فِي الْفِي يَدُالِكِ الْفِي يَدُالِكِ الْفِي يَدُالِكِ الْفِي يَدُالِكِ الْفِي يَدُالِكِ الْفِي الْمِي الْمِي الْفِي الْمِي الْفِي الْفِي الْفِي الْمِي الْفِي الْمِي الْفِي الْفِي الْمِي الْمِي ال وَمَوْضُوعَاتِ بَديعَة ، مَنْع كَثْرة عِلْمُهَا ، وَوجَانِهُ نَظْمُهَا ».

- ٦- "ومن تآليفه الألفيَّة الاصطلاحيّة الحدّيثيّة ، وَقدسَارَت بهاالرُّكبَان في كلِّمكان وَزمان »
- (ت ۱۲۸۲هـ)

## مُقَرِّمَة فَضِيلَة لَاتَ بِحَ لِلْكُونَ وَ الْكُونَ وَ الْكُونِ وَ الْكُونِ وَ الْكُونِ وَ الْكُونِ وَ الْكُونِ وَ الْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللَّالِي اللللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُلْلِي اللَّهُ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فإن علم مصطلح الحديث، من أشرف العلوم، لأنه وسيلة إلى تمييز المقبول والمردود من سنة المصطفى على ولست بصدد الحديث عن أهمية السنة النبوية ومكانتها؛ لأن هذا الموضوع، ألفت فيه المؤلفات، وكثرت فيه المقالات \_ فإذا كان علم المصطلح هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ما ينسب إلى النبي على أو نفيه، اتضحت أهميته بل ضرورته، لسلامة الاحتجاج بالسنة المطهرة.

ولكثرة ما صنف في هذا العلم من كتب مطولة ومختصرة، منظومة ومنثورة، من قبل المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، كثرة تجعل طالب العلم المبتدئ يحتار في اختيار ما يدرسه من كتب هذا الفن، فكثر سؤال طلاب العلم عن الترتيب والتدرج في دراسة هذه الكتب، كغيره من الفنون التي صنف العلماء كتبها، ملاحظين مستويات الطلاب، حيث جعلوهم على طبقات، وجعلوا لكل طبقة ما يناسبها من المؤلفات.

وكنت أنصح الطلاب المبتدئين بالبداءة بكتاب «نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ لأنه متن متين شامل مختصر، حاو لكثير مما يحتاجه الطالب في هذه المرحلة، على أن يقرأه على أحد الشيوخ المتقنين، الذين يحسنون التعامل مع الطلاب في هذه السن، ويقرأ ما كتب عليها من شروح وحواش، ويسمع ما سجل عليها من دروس.

**`**@&\$&\$&\$&\$&\$&\$&\$@@@\$\$&\$@@**`** 

## مُقتَّرَيَة فَضَيْلَة للسَّتِحِ للكُيْمَ يَعَبُ للكِيمَ بِيَجَبَرُ لَكَنَّهُ للخَضْيِرَ عَنْصُهُ لَكَنَّه



ويُكثر في هذه المرحلة \_ مع ذلك \_ من حفظ المتون المجردة؛ كالأربعين، والعمدة، والبلوغ، وغيرها.

ولا مانع أن يتمرّن، فيبدأ بتخريج بعض الأحاديث، تخريجاً مختصراً تحت نظر وإشراف أستاذ متمكّن، يوجّهه ويسدّده.

ثم يرتقي بعد ذلك إلى ما يناسب الطبقة الثانية، والكتاب المرشح عندي هو كتاب «اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير، ويصنع فيه نظير ما صنع في النخبة، بقراءة الشروح والحواشي، وسماع الأشرطة، والسؤال عما يشكل عليه.

وفي هذه المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدها، ويحرص على حفظ السلاسل المشهورة، التي يروى بواسطتها كثير من الأحاديث.

ومع ذلك يستمر في التخريج، ويكثر منه، وينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال المختصرة؛ كالتقريب، والكاشف، والخلاصة، ونحوها. ويعرض عمله على شيخ معروف من شيوخ الفن.

ويكون عمله من تخريج ودراسة للتمرين، لا للنشر كما يفعله بعض الطلاب الذين تعجلوا النتائج، ثم ندموا على ذلك.

ثم يرتقي الطالب إلى المرحلة التي تليها؛ والكتاب المرشح عندي لهذه الطبقة هو «ألفية العراقي» الشهيرة، التي نظم فيها الحافظ العراقي علوم الحديث، لابن الصلاح، وزاد عليه ما يحتاجه طالب العلم، مما أغفله ابن الصلاح.

وهذه الألفية كتب الله لها القبول، فلا تكاد تقرأ ترجمة عالم بعد تأليفها، إلا وتجد في ترجمته ومن بين محفوظاته ومقروءاته، ألفية العراقي؛ لإمامة مؤلفها، وجودة نظمها، وما حوته واشتملت عليه مما يحتاجه طالب الحديث.

ولا أرى ما يدعو إلى تفصيل القول والحديث عن أهميتها ومزاياها وثناء العلماء عليها وعلى مؤلفها، فقد تحدثت عن ذلك بشيء من التفصيل، في مقدمة تحقيقي على النصف الأول من فتح المغيث للسخاوي \_ أطول شروحها \_، والذي يصدر قريباً إن شاء الله تعالى.

فإذا أتقن الطالب النخبة، واختصار الحافظ ابن كثير لعلوم الحديث، ثم سمت همته إلى ألفية العراقي، وحفظ منها ما يحتاج إليه إن قصرت همته عن حفظ جميعها وقرأ شروحها، بدءاً من شرح ناظمها، ثم شرح الشيخ زكرياء الأنصاري، وهو - على اختصاره - فيه فوائد ولطائف تفرد بها، ثم ختم بشرح السخاوي "فتح المغيث"، الذي يستحق أن يسمى موسوعة المصطلح، مع إكثاره في هذه المرحلة من حفظ الأحاديث بأسانيدها، وتخريج الأحاديث، ودراسة أسانيدها، بمراجعة كتب الرجال التي تعنى بنقل أقوال الأئمة في الرواة جرحاً وتعديلاً، ولا ينسى - مع ذلك مراجعة كتب المصطلح الأخرى؛ كتدريب الراوي للسيوطي، وتوضيح الأفكار للصنعاني، وغيرها. ومع ذلك يعنى بقراءة ودراسة ما يكتبه العلماء المهتمون بنقل أقوال الأئمة الذين عليهم المعول في هذا الشأن؛ ككتب ابن المهتمون بنقل أقوال الأئمة الذين عليهم المعول في هذا الشأن؛ ككتب ابن

<u>୕ୄଊ୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰ଡ଼୕</u>

فإذا سار على هذا المنهج، وأكثر من الحفظ للمتون والأسانيد والسؤال عما يشكل عليه، مخلصاً في ذلك كله لله رضي مارت لديه الأهلية بإذن الله تعالى، للمشاركة في هذا العلم العظيم، ومع كثرة الممارسة والنظر في كتب الأئمة ومحاكاتهم في أحكامهم، والنظر في دقائق علومهم، يتأهل للحكم بالقرائن على طريقة المتقدمين الذي ينادي به بعض الغيورين على هذا العلم.

إذا تقرر هذا. فإن الألفية ـ ونحن بصدد التقديم لها ـ قد طبعت مراراً قديماً وحديثاً، ولا مانع من الإشارة إلى بعض طبعاتها باختصار.

١ - فطبعت سنة ١٣٠٠هـ في المطبع الفاروقي بدهلي، باهتمام الأستاذ
 أبي سعيد الهزاوري، مزيّنة بحواشٍ مفيدة ونافعة منتقاة من شروحها.

٢ ـ ثم طبعت في مدينة الرباط بالمغرب.

٣ - ثم طبعها الشيخ محمد حامد الفقي سنة ١٣٧٢هـ ضمن مجموع أسماه «نفائس»، ومعها العمدة والتدمرية والحموية.

٤ ـ ثم طبعت بعناية الشيخ أحمد محمد شاكر، وأخيه علي محمد

**૾૽** ៙៙៝៙៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰

شاكر، ضمن مجموع أسمياه «من الروائع»، يضم الكتب التي اشتمل المجموع السابق «نفائس».

٥ - ثم طبعت في باكستان، باسم «المقاصد المهمة ومعها التعليقات الأثرية على المقاصد المهمة من الألفية» بقلم الأستاذ أبي الشفيق محمد رفيق الأثري، وذلك سنة ١٩٦٨م.

وأعقب ذلك وتخلله نشرات كثيرة، لكن هذه أشهر ما وقفت عليه.

ومع هذا كله، فالكتاب يحتاج إلى مزيد عناية، بمقابلتها على نسخها الأصلية، مع التعليق على ما يحتاج إلى تعليق، من فك عبارة مستغلقة باختصار، وضبطها بالشكل. وكنت قد جمعت منذ أمد بعيد بعض النسخ للقيام بهذا العمل لمسيس الحاجة إليه، وكثرة سؤال الطلبة عنه، فلم يتيسر ذلك لكثرة المشاغل، ثم أطلعني الشيخ عبد الله بن محمد السنان، صاحب دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض، على نسخة محققة، تولى تحقيقها الشيخ العربي الدائز الفرياطي، وطلب مني التقديم لها إحساناً للظن بي، فاطلعت على أبيات الألفية التي كتبت بخط جميل بديع، وضبطت ضبطاً متقناً.

وقدّم المحقق لها بمقدمة جامعة مختصرة بأسلوب جميل واضح، فسرّني جدّاً ما قام به المحقق، وأرى أنه عمل متقن يمكن أن يعتمد عليه من أراد حفظ الألفية وضبطها.

أسأل الله \_ جل وعلا \_ أن ينفع بها، وأن يجزل المثوبة لمحققها وناشرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

کے کتبه عبد الکریم بن عبد الله الخضیر عفا الله عنه

## مُفَرِّرِية للطبُعَة للات كنية

الحمد لله على توفيقه وتأييده الواسع، والشكر له كفاء ما أولى من هاطل جوده المتوالي، وكرمه المتتابع، وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد بن عبد الله، أول مشفع وشافع، وعلى آله وأصحابه الذين طلعوا في سماء الدين الحنيف بدوراً سواطع، وعلى كل من كان لسبقهم ومزيتهم شاهداً، ولمنهجهم القويم يُتَابِع، يجمع إلى العمل الصالح العلم النافع.

وبعدا

فقد كان من جملة توفيق الله لي، وجميل صنعه بي أن يسر لي سبيل العناية بكتاب «التبصرة والتذكرة في علوم الحديث» المشهورة بين الناس به «ألفية العراقي في المصطلح» التي نظم فيها كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وخدمه خدمة جليلة خلّدت في العالمين ذكره، وأوجبت على الطالبين شكره، فقمت بتحقيقها وإخراجها معتمداً على أصول عتيقة صحيحة، وعلّقت عليها تعليقات لطيفة، وقدمت بين يديها نبذة واسعة في التعريف بقيمتها ومنزلتها بين المنظومات في فنّها، وما ادّخرت وسعاً في تصحيحها، ولا ألوت جهداً في ضبطها حتى خرجت ترفل في حلل من البهاء والجمال، فكان أن لقيت ـ بحمد الله ـ قبولاً واسعاً، واحتفاءً بالغاً من لدن الطلاب والدارسين، ولم يكد يمضي عليها بضعة أشهر معدودات حتى نفدت نسخها، واشتد الطلب عليها.

ومع ما حظيت به من التصحيح والضبط، فقد شاء الله أن تظهر مشوبة ببعض الأخطاء في ضبط الأبيات، وبعض الملحوظات في الدراسة، وقد تألمت لذلك كأشد ما يكون الألم.

من أجل ذلك كنت أنتظر الوقت الذي يتسنى لي إعادة النظر فيها، ومراجعتها، وإدراج ما استجد لدي من معلومات في أماكنها، ولم أزل كذلك

إلى أن أذن الله على بإعداد هذه الطبعة؛ فطفقت أقرؤها من جديد، وأصلحت ما ينبغي إصلاحه، وعدلت ما كان محتاجاً إلى التعديل، وها هي الآن أضعها بين يدي القراء الكرام، وقد تميّزت عن سابقتها بعدة أمور:

- ـ تصحيح الأخطاء المطبعية وما إليها.
- إثراء الدراسة بإضافات وتصحيحات جديدة؛ ومن أهمها وضع مسرد مطول بما كتب على الألفية من الشروح ونحوها التي ناهزت الأربعين ما بين شرح وحاشية وتعليق، ولعلها أوفى قائمة لحدّ الآن.
- \_ مقابلة متن الألفية على نسختين أخريين قديمتين، مما أفاد في قراءة النص على وجه أدق وأكمل.
- إعادة النظر في بعض الحواشي والتعليقات؛ بإصلاح ما وقع في الطبعة السابقة من وهم أو سبق قلم.

وفي الختام لا بدّ أن أتوجّه بالشكر والعرفان لجميع الشيوخ الأفاضل، وكافة الإخوة النبلاء الذين عبروا عن فرحهم بهذا التحقيق، وأعربوا عن اغتباطهم به، فلهم جميعاً مني الشكر الخالص، والثناء الوافر؛ ولا سيّما الإخوة الذين استفدت من ملحوظاتهم واقتبست من تنبيهاتهم في هذه النشرة؛ وهم: الشيخ عوض بن محمد القرني، والأستاذ البحّاثة المحقق الشيخ محمد عُزير شمس ـ وقد تفضلا عليّ بعدة إفادات وتنبيهات قيمة ـ وكذلك الشيخ محمد علي أبو شرحة الذي تفضّل فأرسل إليّ النسختين المشار إليهما، وإنه لما يسُرُّ أن يجد الإنسان من يَرجعه إلى الصواب إذا غفل، ويرده إلى الجادة إذا ذهل. أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، ويرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، ويعصمنا من الخطإ والزلل، والحمد لله ربّ العالمين.

كم وكتب العربي الدائز الفرياطي ظهر يوم الخميس ١٠ محرم ١٤٢٧هـ بالمدينة المنورة

## براسدالرحمن الرحم مُقَدِّرِية للطبعثة للأُوفِيْكِ

الحمد لله الذي وفّق مِن عباده المؤمنين مَن عليه اعتمد، وأعزّ من أوليائه المتقين من إلى عظمته وعزته استند، فأبصروا السبيل الحق واقتفوا أبينه، واستمعوا القول فاتبعوا أحسنه.

والصلاة والسلام على من خصّه الله بالقرآن ومثله معه، فبلَّغه للناس كافة وأسمعه، وعلى آله وأصحابه الذين اختارهم الله لإبلاغ دينه، وإعلاء كلمته، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فهذه «التبصرة والتذكرة» أو ألفية المصطلح، التي صاغ جواهرها، وأحكم أبوابها وعناصرها، وأبدع في نظمها، وأجاد في رقمها، الحافظ الشهير زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي كَثَلَتْهُ، وقد مدحها بنفسه، فلم تحتج بعد إلى مدح، وأرسلها دانية المعاني، سهلة الألفاظ.

«لخَّصْتُ فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتُّها علماً تراه موضعه»

كما شرحها بنفسه، فاستغنت أيضاً عن الشرح. ومع ذلك فهي أحق أن تدعى شاغلة المحدثين والحفاظ، وقد نُظِم بعدها في المصطلح منظومات كثر، وانتشر بعضها بين الناس، ولكن لم يكن لأي منظومة أخرى أن تحل محلها، أو تصل إلى مكانها، بَلْهَ أن تجاريها في ميدانها، كما أنه لم يكن لأي واحد من الذين نظموا بعد العراقي أن يصل إلى مكانه، أو أن يساميه في حفظه وإتقانه، وكذلك بقيت هذه الألفية متفردة بالسبق، مستبدّة بالحُسن، تتحدث إلى العصور، وتتجدّد مع الأجيال، ولا زال أهل المصطلح يتفيّؤون

ظلالها، ويتَرَشّفون زُلالها، يشرحونها ويحفظونها، ويستخرجون دُرَرَها ومكنونها،

وها نحن نضعها اليوم بين يدي الدّارسين للحديث، ونقدمُها لِطُلّاب المصطلح، لؤلؤةً مكنونة، ودرّةً مصونة، وقد طال بها المكث في خِدرها، والتحجب في سِتْرِهَا، نقدمها غَضَّةً طَرِيَّةً كما تركها الحافظ العراقي، بعد أن وُفِقنا للوقوف على أصلٍ مقروء على الناظم ممهور ببلاغات القراءة عليه بخطه، في مواضع كثيرة، ومقروء أيضاً على الحافظ ابن حجر أشهر تلاميذه، وعليه إجازته لصاحب النسخة بخطه، ومقروء أيضاً على الحافظ ابن عمار المالكي، وهو من تلاميذ الناظم، وأحد شرّاح الألفية، وعليه خطه ببلاغ القراءة عليه، وقد قابلناه بأصول أخرى صحيحة ومضبوطة.

ولما كانت الألفية تقع بأيدي كثير من المبتدئين، فقد عُنِينَا بضبطها ضبطاً صحيحاً تامّاً، والتعليق على بعض الأبيات والمواضع التي قد تشكل.

وقد قدّمنا بين يديها ثلاث نبذ: نبذة عن الحافظ العراقي، وثانية عن الألفية، وثالثة في وصف الأصول المعتمدة ومنهجي في التحقيق.

ثم إنّ هذا العمل مدين بالفضل والعرفان إلى من وسعتني عنايته، وشملتني رعايته، شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور عبد اللّطيف الجيلاني حفظه الله \_ فالفضل يرجع إليه لحثه المتواصل، وتشجيعه الدائب؛ كما أنه معترف بالكرم والإحسان لشيخنا الأستاذ المفضال فضيلة الدكتور عبد الباري ابن الشيخ حماد الأنصاري، الذي تفضل بمراجعة الألفية، ولم يكتف بذلك، بل دعاه حب الإتقان ورعاية حق العلم إلى الاستفادة من بعض شُرَّاح الألفية، فضلاً عما لديه من نسخها المخطوطة، وقد أفدت من ملحوظاته القيمة، فجزاه الله خراً.

وأيضاً لا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي شرفني بتقديمه، وفضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي الذي أفدت من ملحوظاته القيمة، والشيخ الفاضل عبد الله بن محمد السنان

- صاحب دار المنهاج - الذي سَمَتْ همته لإخراج هذا العمل بصورة جميلة ورائعة تَقَرّ بها أعين طلبة العلم، والشكر موصول لكل من ساعد في مراجعة وإخراج الكتاب. جزى الله الجميع خير الجزاء، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

ك كتبه العربي الدائز الفرياطي في المدينة المنورة ١٤٢٢/٥/٦هـ

| 8.6 |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
| •   |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
| •   |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
| -   |  |  |
|     |  |  |



## برُ رَفْ بِمُوجِرَفْ بِهُورُ لَكُنَّا فَطُ لِلْعِرِكُ فِي (١)

موّلت ونشأته ، طلبه للحرَيث وَرجلاته ، شيوخه ، ثلامذته ، مؤلّفاته ، إملاؤه ، وفاته ، ثناء المشابخ عَكَيه

الحافظ الغراقي غَنِيٌّ عن التعريف لشهرته ومكانته، ولكن من حقه أن نضع له ترجمة موجزة \_ على الأقل \_ في مقدمة ألفيته:

فهو الحافظ الكبير، والإمام الشهير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي المصري الشافعي.

#### . ٥ مولده ونشأته:

ولد في جمادى الأولى سنة (٧٢٥هـ) بمنشأة المِهْرَانِي \_ وتقع في منطقة جنوب غرب القاهرة \_ وكان أصل أبيه من بلدة يقال لها: «رازيان» من عمل إربل بالعراق، وقدم القاهرة وهو صغير، فنشأ في أسرة دين وصلاح.

#### ٥ طلبه للحديث ورحلاته:

كان الحافظ العراقي مفرط الذكاء، فأشار عليه القاضي عز الدين ابن جماعة بطلب الحديث لَمَّا رآه مكبًا على تحصيله وعرّفه الطريق في ذلك، فطلبه

<sup>(</sup>۱) انظر: ذيل التقييد للفاسي ۱۲/۳، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢٩/٤، وبهجة الناظرين للغزي ص١٩٧، والضوء اللامع للسخاوي ١٧١/، وطبقات الحفاظ للسيوطي ١/٣٥، (٢١١٧٥)، وشذرات الذهب لابن العماد ٤/٥٥، وكشف الظنون لحاجي خليفة ١/٧٤٧، ٢/١٦١، وفهرس الفهارس للكتاني ٢/٨١٤، والأعلام للزركلي ٣/٤٤٤.

#### بِسَنَوْ بِمُحْرَهُ بَحَرُهُ لِكُنَّا فِطْ لِلْعِرَا فِي

على وجهه من سنة (٧٤٧ه)، لكن يصرح ابن فهد بأن أقدم سماع وجد له سنة (٧٣٧ه)، مما يدل على أنه بدأ بطلب الحديث قبل سنة (٧٤٢ه). وسمع من جماعة بالقاهرة، ثم أكثر الترحال إلى الشام والحجاز، وَهَمَّ بالتوجه إلى بغداد، ثمّ فَتَرَ عزمه، وسمع بحلب وحماة وحمص وبعلبك وطرابلس وغيرها، وسمع بالإسكندرية، وأراد التوجه إلى تونس فلم يتفق له ذلك.

واشتغل بالعلوم، وأحبّ الحديث فأكثر من السماع، وتقدّم في فَنّ الحديث بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة؛ كالسبكي والعلائي والعز بن جماعة والعماد بن كثير وغيرهم، ووصفه حمال الدين الإستوي في «الطبقات» بـ: حافظ الوقت؛ فقال: وشرح ـ يعني ابن سيد الناس ـ قطعة من الترمذي نحو مجلدين، وَشَرَعَ في إكماله حافظ الوقت زين الدين العراقي إكمالاً مناسباً لأصله. انتهى.

#### ٥ شيوخه:

- ١ تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي الشافعي (ت٥٦هـ). .
  - ٢ \_ علاء الدين على بن عثمان التركماني الحنفي (ت٥٠٠ه).
    - ٣ \_ تقي الدين محمد بن أبي بكر الأخنائي (ت٥٠٠هـ).

#### ه تلامذته:

- ۱ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي، غُرِفَ برسبط ابن العجمي» (ت ۸٤۱هـ).
  - ٢ \_ برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي (ت٨٠٢هـ).
  - ٣ ابنه الحافظ ولى الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت٨٢٦هـ).
    - ٤ ـ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢ه).
      - ٥ \_ الشيخ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت٨٠٧هـ).

#### o مؤلفاته:

ألُّف العراقي مؤلفات عَدِيدَة، مُتْقَنَةً مفيدة؛ من أشهرها:

- إخبار الأحياء بأخبار الإحياء، وهو تخريجه الكبير، واختصر منه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (١).

- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح<sup>(٢)</sup>.
- تكملة شرح الترمذي لابن سيد الناس، يقول ابن حجر: كتب منه نحو عشر مجلدات (٣).

#### ٥ إملاؤه:

قال الحافظ ابن حجر: وشرع في إملاء الحديث من سنة (٧٩٦ه)، فأحيا الله به سُنَّة الإملاء بعد أن كانت داثرة، فأملى أكثر من أربعمائة مجلس، وكان كَلْشُهُ يمليها من حفظه متقنة مهذّبة محرّرة كثيرة الفوائد الحديثية.

وقال ابن قاضي شهبة: وعقد مجلس الإملاء في كل ثلاثاء غالباً، فأملى أكثر من أربعمائة مجلس من حفظه، كثيرة الفائدة.

#### ٥ وفاته:

مات ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ في ثامن شعبان سنة (٨٠٦هـ)، ودُفِنَ في تربة خارج باب الفوقية.

#### ٥ ثناء المشايخ عليه:

قال ابن حجر: «وكان منور الشيبة، جميل الصورة، كثير الوقار، نزر الكلام، طارحاً للتكلف، لطيف المزاح، سليم الصدر، كثير الحياء، قلّ أن

<sup>(</sup>۱) طبع المغني بهامش الإحياء، ونشره أيضاً أشرف عبد المقصود عن دار طبرية بالرياض، وهو بحاجة إلى تحقيق علمي جاد.

<sup>(</sup>٢) طبع مراراً، وقد حقّقه الشيخ الدكتور أسامة خياط في رسالة علمية بجامعة أم القرى، ونشرته مؤخراً دار البشائر الإسلامية، ببيروت.

<sup>(</sup>٣) وقد نهدت كلية الحديث \_ في الجامعة الإسلامية \_ لتحقيق الكتاب؛ فُوزِّعَ على طلبة الماجستير، فسجلت فيه عشرون رسالة، كَمُل منها الآن أربع رسائل.

### بنِ مَنْ بَرَيْمَ وَهُوَ مُحَدِّهُ لِكُنَا مُظْ لِلْعِيلَةِ فِي



يواجه أحداً بما يكرهه، ولو آذاه، متواضعاً حسن النادرة والفكاهة».

وقال ابن قاضي شهبة: «الحافظ الكبير، المفيد المتقن، المحرر الناقد، محدث الديار المصرية، ذو التصانيف المفيدة».

وقد رثاه عدد من تلاميذه؛ كابن حجر، وابن الجزري، وغيرهما.

ومما قال ابن الجزري في مرثيته:

رحمةُ الله للعراقيِّ تترى حافظ الأرض حَبرُها باتفاق إنني مُقْسِمٌ أَلِيَّة صدقِ لم يكن في البلاد مثلُ «العراق» رحم الله الحافظ العراقي وأكرم مثواه



## 

﴿مَنْ نَظَمَ «ابن الصلاح» قبلها، تسميتها، ثناء العلماء عليها، عنايتهم
 بها، شروحها، المنظومات التي لها صلة بالألفية، العراقي ومنظوماته،
 إسنادي إلى الحافظ العراقي الذي أروي به الألفية

كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح كتاب عظيم، اشتغل عليه الحفاظ في زمانه ومن بعده من القرون التالية إلى عصرنا، لم يُقَصِّرْ في ترتيبه، ولم يَألُ جهداً في تهذيبه؛ فهو \_ كما يقول الزركشي \_ جَمَعَ مفرقهم وحقق طرقهم، وأَجْلَبَ بكتابه بدائع العجب، وأتى بالنُّكَتِ والنُّخب، حتى استحقّ أن يُكْتَبَ بماء الذّهب، والنّاس كالمجمعين على أنّه لا يمكن وَضْعُ مثله، وقصارى أمرهم اختصاره من أصله (۱).

### o مَنْ نَظَمَ «ابن الصلاح» قبلها:

رحل ابن الصلاح كَثَلَثُهُ، وترك في أيدي الناس كتابه العظيم يخترق العصور والأزمنة، وقد شرّق وغرّب، وبعّد وقرّب، وذهب الحفّاظ في العناية به كل مذهب، فقد «عكف الناس عليه، وسَارُوا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر»، كما وصفه الحافظ ابن حجر (٢).

نعم، كانت الحاجة مَاسَّة لنظم الكتاب، وتسهيل حفظه ومذاكرته على

<sup>(</sup>١) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ٩/١.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر ص١٧.

الطلاب، ولم يكن العراقي أوّل من تصدّى لهذا الغرض، لقد سبق لهذه الغاية أحد تلاميذ ابن الصلاح: الإمام القاضي شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخليل الخُوَيِّي (٦٢٦ ـ ٦٩٣هـ)(١).

وَأَتَمَّهُ في أوّل سنة (٦٩١ه) (٢) وسمّاه: «أقصى الأمل والسُّول في معرفة أنواع حديث الرسول»، وله عدة نسخ مخطوطة (٣)، وبما أنّ هذا النّظم لم يُطبع بَعْدُ فلا بأس أن نقتبس منه نماذج حتى يستطيع القارئ أن يلحظ أوجه الالتقاء والافتراق بين نظمه ونظم الحافظ العراقي:

#### قال الخُويِّي:

الحمد لله الذي هدانا وَحَصَّهُ بِأَبْلَغ التفضيل ثم على أصحابه الأبرار شم على عترته وآليه وبعد حمد الله والثناء فإن أنواع علوم السنن فإن أنواع علوم السنن وخير ما صنف فيها واشتهر وهو الذي بابن الصلاح يُعرف وقد نظمت لبّه مختصرا ونسبة القول إلى مَن قالا والله ربي أسأل التوفيقا إتُصرف الأغلاط عنيْ والزللْ

بأحمَد أعلى الورى مكانا صلى عليه الله من رسول ما هتفت وَرْقَاءُ في الأسْحَار وكل من يحذو على منواله على الرسول خاتم النّباء على الرسول خاتم النّباء أجدر ما بِعِلْمِهِ المرء عُني كتابُ شيخنا الإمام المعتبر فليس فِيهَا مِثْلَه مصنّفُ لا مسهب اللفظ ولا مقتصِرا وما تركت منه غيرَ الأمثلة وما أتى خلاله استدلالا وجَعْلَهُ العصمة لِيْ رفيقا ويَسْتَتِبَ الْأَمْرُ لِيْ وَفْقَ الْأَملُ (٤)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ١٣/ ٣٣٧، والأعلام للزركلي ٥/ ٣٢٤.

٢) كشف الظنون ٢/١١٦٢.

 <sup>(</sup>٣) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (الحديث وعلومه) ١/٢١٥، ومنه نسخة في مكتبة أبي العباس المرسي بالإسكندرية مصورة بالجامعة الإسلامية (فيلم ٧٧٧١).

<sup>(</sup>٤) أقصى الأمل والسول للخُوَيِّي (مخ الإسكندرية ق٢/أ).

ويقول في نظم الصّحيح:

اعلم بأنّ ما أتى من السننُ وكل ما إسنناده يَتِّصُلُ وكل ما إسناده يَتِّصُلُ واتصفوا بالضبط والإتقانِ سَلَامَةٌ عَنِ الشُّذُوذِ المُضْعِفِ سَلَامَةٌ عَنِ الشُّذُوذِ المُضْعِفِ ويقول في الخاتمة:

وإِذْ نَظَمْتُ ما أردت نظمهُ في أول الأشهر مبداً سنة والحمد لله على التمام ثم الصلاة بعد حَمْدِ الباري وآله الأفاضل الهداة ما اختلف الليل مع النهار

إما صحيح أو ضعيف أو حسنْ وكل مَن فيه رواةٌ عُلدُّلوا فَهُوَ صحيح، وله شرطانِ وَعَدَمُ العِلَّةِ فِيهِ فَاعْرِفِ(١)

ويسر الله تعالى ختمه إحدى وتسعين وستمائة كم منحة منه ومن إنعام على النبي المصطفى المختار وصحبه الأماثل الشقات وغردت ورقاء في الأسحار

لا شكّ أن المنظومة سلسة عذبة، يسهل حفظها وتردادها، ولكنّه لم يقصد ما قصده العراقي من الإيجاز من دون إخلال بالمقاصد والمهمات.

ومن ذلك مثلاً أن ابن الصلاح أورد بعد خطبة الكتاب فهرستاً بأنواع علوم الحديث، وذكرها تِبَاعاً (٦٥) نوعاً، فالخُويِّي نظمها كما هي عند ابن الصلاح في (٤٥) بيتاً، في حين نجد العراقي تجاوزها؛ لأنها ليست بِذَاتِ أهمية، فهي عبارة عن فهرست للكتاب فَقَطْ. ومن ناحية أخرى، فإن الخُويِّي ترك الأمثلة، ونسبة الأقوال إلى قائليها، بينما العراقي حاول أن لا يترك شيئاً من ذلك، ولو عن طريق الإشارة المفهمة، وزاد على ذلك فوائد عجيبة، وتنبيهات نفيسة، ومع ذلك فإن نظم الخُويِّي أطول من ألفية العراقي، إذ يصل فيما حَسَبْته بنفسي إلى نحو (١٦١٦) بيتاً تقريباً.

ويغلب على الظن أن العراقي لم يطلع على منظومة الشهاب الخُوَيِّي،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (ق٤/أ).

ولذلك لم يتعرض لذكره ولا أشار إلى نظمه، ومما يؤيد هذا أنه لا يوجد بينهما تأثر في الألفاظ والأساليب، وكيفية تناول المادة، وكأني بمنظومة الخُويِّي لم تشتهر بين الطلاب، ولا دخلت حِلَقَ الدَّرس، ولذلك لا يعرف أن أحداً من العلماء اعتنى بها شرحاً أو تعليقاً، بل حتى الساعة لم تطبع.

وهناك أيضاً عمل آخر تعرض لنظم ابن الصلاح يجدر بنا أن نعرج عليه ونحن في سياق الحديث عن الذين قاموا بِنَظمْ مقدمة ابن الصلاح قبل ألفية العراقي، وهذا العمل سابق للعراقي بنحو نصف قرن تقريباً، وأقرب مشابهة له من عمل الخُويِّي، وهو نتاج مغربي أندلسي، صاحب هذا النظم هو الإمام المحدث الأديب أبو عثمان سعد بن أحمد بن إبراهيم بن لِيُون التَّجيبي (١٨٦ ـ ٧٥٠هـ)(١)، وله مصنفات كثيرة في الحديث، والأدب، والوعظ، وغير ذلك، قام الإمام التجيبي بنظم كتاب ابن الصلاح، وزيادة زوائد لطيفة عليه، وجعله في ألف بيت، ومن هنا قلنا: إنه مشابه لعمل العراقي، من حيث الزيادة على ابن الصلاح، ومن حيث عدد الأبيات، وقد سمى منظومته هذه: «الخلاصة»، تيمنًا بالخلاصة في النحو لابن مالك الأندلسي، ورجاء أن يكتب الله لها من القبول مثل سَويتها.

والحقيقة أنّا لا ندري عن نُسخها المخطوطة شيئاً، ولم نر من تعرض للتعريف بها قبلنا من الباحثين (٢)، ولا شك أن البحث الجاد سيكشف عن شيء من ذلك، وقد رجعنا إلى كتب المصطلح التي أُلفت بعد التجيبي، علّنا نظفر بكلام عنها أو نقولات منها، فوجدنا الإمام السيوطي كَلِّلَهُ في «البحر الذي زخر» كثير الاحتفاء بهذه المنظومة، نقل عنها في عدة مواضع، بحيث أصبحت مورداً مهماً من موارد كتابه المذكور، وبواسطته سنقدم النماذج التالية منها.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: نفح الطيب للمقّري ٥/٥٤٣، ونيل الابتهاج ص١٢٣، ودرة الحجال ٣/٢٩٠، ١٢٩٢، وشجرة النور ص٢١٤، وهدية العارفين ١/٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) وقد نقلت السيدة عائشة عبد الرحمن في مقدمتها لكتاب ابن الصلاح ص٥٨ أربعة أبيات استشهدت بها على أنها من ألفية العراقي، والحقيقة أنها ليست منها، فيحتمل أن تكون من ألفية التجيبي، أو البرشنسي الآتي ذكرها. والله أعلم.

ومن حذق السيوطي ونباهته أنه أول ما بدأ النقل منها أول مرة، قدم لنا نبذة يسيرة عنها فقال:

<u>୕୶୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰ଡ଼୕</u>

«فائدة: ألّف أبو عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن ليون التجيبي ألفية في علوم الحديث سماها «الخلاصة» أخذاً من ابن مالك، ذكر في آخرها أنه نظمها في سنة (٧٢٠هـ) لخص فيها كتاب ابن الصلاح مع زوائد لطيفة»(١).

فأفدنا من هذا النص فوائد جمّة؛ منها اسم المنظومة، وعدد الأبيات، وكونها تلخيصاً لابن الصلاح، مع الزيادة عليه، وأهم من ذلك إفادته أن تاريخ نظمها (٧٢٠هـ)، فهي قبل العراقي بـ (٤٨) سنة.

وقد بدأ السيوطي النقل منها ابتداءً من مسألة تقديم البخاري على مسلم، فنقل منها الأبيات التالية:

وعَلَمُ الصحة للبخاري ثم الموطأ، وهذه الصحاحُ ومسلم بالغرب قد يقدَّمُ

ومسلم تاليه لا نماري جزماً، وذا ترتيبها لابن الصلاح كذا الموطا بعضهم يقدِّمُ (٢)

ونقل عنها في تفضيل الكتب الخمسة:

وخمسةُ الكُتْب كثير فَضّلا على المدونات مما نُقلا (٣) .

ونقل عنها في عدد الأحاديث المسماة بالسنن، وعدد أحاديث سنن أبي .

وفي رسالة أبي داودا للألف والمائة شيئاً في المَقُولُ وابن المبارك رأى تسعمائة وقال في الرسالة المذكورة منه شديد الوهن قد بَيَّنْتُهُ

أن أبا يوسف لن يريدا عليه سنةٌ في أخبار الرسولْ تلك، وضعف زياداتِ فئه إن الذي في السنن المشهورة والغير صالح كذا أهملتُهُ

<sup>(</sup>١) البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي ٢/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ١٠٦١. (٣) المصدر نفسه ٣/ ١١٥٩.

وأن ما فيها من الأخبار ، أربعة الآلاف باختصار مَرَاسِلٌ ستُّ مِئُون تُنهى(١)

سنداً أو متناً بأمر ما يصِمْ يُسمَى، وبالسقيم والعليل · فيه على الإطلاق أربابُ الصَّوابُ<sup>(٢)</sup>

إذْ أسند الجميع إلا أربعَهُ «إني لأنسى» و «إذا أنشأتِ» و «أَحْسِن الخُلْقَ» و «عُمْرُ الأُمةِ» (٣)

معها ثمانِ مائة، ومِنها ونقل عنه في «قسم الضعيف»، قوله:

> ثم الضعيف كل ما قد اتُّهمْ وبالمعلل والمعلول وبعضهم قال: الضعيف ما استراب · ونقل في بلاغات الموطأ:

ووصلها التمهيدُ أبدى مَهْيَعَهُ

وفي موضع آخر ينقل عنه أبياتاً طويلة، نرجو أن يعرف لنا القارئ العذر في نقلها بتمامها؛ إذ نستَطيع أن نستشف من خلالها طبيعة المنظومة، وحجم الزيادات التي فيها. والواجب علينا ونحن لم نقف لها على أصل مخطوط، فضلاً عن عدم اشتهارها لدى الدارسين للمصطلح، وعدم وجود شروح أو دراسات عنها، أن نحتفل بهذه النتف التي ظفرنا بها عند السيوطي، ولا نفوّت شيئاً منها، وإذن فلا مانع من نقل الأبيات كاملة، وهي:

وكَثُرَ الحَسَن في المصنفاتُ كذاك في السُّنَن والموطاتَ والفرق بين هذه الألقاب وأن في «الجامع» بعضَ الآثارُ و«المسندُ» الذي على الرِّجالِ وربما أُطْلِقَ فِيمَا بُوِّبا و «السنن» الأخبار في الأحكام

وفي الجوامع أتى والمُسْنَداتُ نعم، وفي الأحكام والمُنْتَقَياتُ أن «المصنف» على الأبواب وَالرأي مع كثرة سَوْقِ الأخبارْ بناؤه بشرط الاتصال مثلُ صحيح مسلم؛ إذ رُتّبا تُبنى على التبويب في إحكام

(٢) المصدر نفسه ٣/ ١٢٨٨.

<sup>(</sup>۱) البحر الذي زخر ۱۱۲۹/۳.

<sup>(</sup>٣) البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي (رسالة ماجستير، لعبد الباري الأنصاري) ص١٠٥٠.

كذا «الموطأً»، ولكن معْ أثر وربما يُشْرِبُ ذلك نظر ومثلها «الأحكام»، لكنِ الأثر فيها، وقد تُخْرج مِن كُتْب أُخَرْ و«المنتقى» يشبهها، ولكن تختار في البعض من الدواونْ (۱)

**୕ୖ୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰** 

هذه الأبيات عرف فيها التجيبي بمصطلح (المصنف، الجامع، المسند، والسنن، والموطأ، والأحكام، والمنتقى)، وهذه القضايا لم يتعرض لها ابن الصلاح، ولا زادها العراقي، ولا حتى السيوطي الذي تأخر عنهم بزمن، واستفاد من أعمال ابن حجر وغيره.

وبعد هذا العرض المقتضب نستطيع أن نتبيَّن ملامح عمل التجيبي، ونقف على أهم خصائصه مضموناً، وشكلاً؛ فخلاصة التجيبي - إذاً - نِتَاجٌ أندلسي أصيل، غني بالزيادات المهمة، مع سلاسة في النظم، وخفة في الألفاظ، ولذا رأينا الحافظ السيوطي لم يستغن عنه، بل وجدناه محتفياً به، ينتقي من زياداته ما ليس عنده في ألفيته، ويودعها شرحه، ويبلغ ما نقله عنه أضعاف ما ينقله من ألفية العراقي، ومع هذا فإن خلاصة التجيبي لم تلق عناية تذكر لا من المتقدمين ولا من المعاصرين، مثل منظومة الخُويِّي السابقة.

ولما كانت ألفية ابن ليون التجيبي مشتملة على زوائد وفيرة، وفوائد كثيرة لا توجد في ألفية العراقي، فقد نهض الإمام الحافظ المصقع محمد بن أحمد ابن الخطيب التلمساني المعروف بابن مرزوق الحفيد (٧٦٦ ـ ٨٤٢هـ) تلميذ الحافظ العراقي إلى عمل يجمع بين الألفيتين، ويُوَجِّد بين الخريدتين، فصنف منظومة سماها «روضة الإعلام بِعِلْمِ أَنْوَاعِ الحديث السّامِ»، جمع فيها بين ألفيتي العراقي وابن ليون، تقع في (١٧٠٠) بيت (٢).

وهي مخطوطة في مكتبة الأسكوريال (٣)، وهذا نموذج منها، قال في «أقسام الصحيح وأحكامه وكتبه»:

وقولُ شافعيِّنا أَصَحُّ ما بعدَ كتاب الله مِنْ تَحتِ السما

<sup>(</sup>١) البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي ٣/ ١٠٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فهرس الفهارس للكتاني ١/٥٤٢. (٣) وعندي مصورة منها.

لأنَّه قبلهما قدجُعِلا إذ مالكُ نجمهمُ على التَّمامُ من المراسِيل وفقه يُقتنى فمسلم من ههنا هُوَ الرَّجيحُ (١)

موطأً لـمالك قد أُوّلا قلت: بل الصَّواب إطلاق الإمامْ إلا إذا اعتبر مَا تَضمَّنَا وغير ذا من زائد على الصحيح وقال في نهايتها:

وَفِي تِلِمْسَانَ بَدَتْ بِمِنَّةٍ لَا بِالقُوَى مِنِّي وَلَا بِالْحَوْلِ بَعْدَ ثَمَانِ مائَةٍ قَدِ انْقَضَتْ تُشِيرُ بارْتِفَاعِهَا فَوْقَ الذَّرَى (٢)

نَظَمْتُهَا في نَحْوِ نِصْفِ سَنَةِ مِنَ الْإِلَاهِ رَبِّنَا ذِي السَّلولِ سنَةً إِحْدَى بعد عشرين مَضَتْ في شَهْرِ شَوَّالٍ أُشِيلَتْ لِلْوَرَى

ثم اختصر ابن مرزوق «روضة الإعلام» في منظومة أخرى سمّاها «الحديقة»، ومما جاء من أولها:

فَمَنْ لَهُ عَلَى الْكَثِيرِ الاقتراحْ فَلْيَقْصِدِ «الرَّوْضَةَ» إِذْ فِيهَا انْشِرَاحْ ومَنْ يَمِلْ بِطَبِعِهِ لِلِاخْتِصَارْ يَكُنْ لَهُ عَلَى «الحَدِيقَةِ» اقْتِصَارْ (٣)

وممن نظم كتاب ابن الصلاح \_ زيادة على ما سبق \_ العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق البَرْشَنْسِي (ت٨٠٨هـ)(٤)، كما ذكر ُذلك السيوطي في البحر الذي زخر (٥).

وقد سمّى منظومته «المورد الأصفى في علوم حديث المصطفى» وشرحها بنفسه، وقَدْ نَقل منها السيوطي في البحر قوله في تعريف «الحسن»: الحَسَنُ الْكَلَامُ فِيهِ مُنْتَشِرْ وَلَيْسَ فِي حَدٍّ صَحِيح قَدْ حُصِرْ(٦) كما نقل من الشرح أيضاً: «وقال البَرْشَنْسِي في شرح ألفيته»(٧). كما

<u>୕</u>

روضة الإعلام لابن مرزوق (مخ ل/٤/ب).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (مخ ل/ ٦٤/ب).

<sup>(</sup>٣) الحديقة لابن مرزوق (مخ ل/٦٦/ب). (٤) الضوء اللامع للسخاوي ٧/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) البحر الذي زخر للسيوطي ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه ٣/٩٥٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٣/ ٩٨٩.

أفاد منها السخاوي هو الآخر بِدَوْرِهِ في فتح المغيث: «بل كما فعله البرشنسي في ألفيته»(١).

ويتحصل من هذا أن منظومة البرشنسي تقع في ألف بيت، نظم فيها كتاب ابن الصلاح، وأن له زيادات عليه أيضاً مثل العراقي، وقد اطلع كل من السيوطي والسخاوي على هذه المنظومة؛ لكن السيوطي زاد بأنه وَقَفَ على شرحها للناظم ونقل منه.

ويجدر التنبيه هنا أنا لم نقف عليها ولا على شرحها؛ ولذلك فمعلوماتنا عنها يسيرة، فلا نعرف من السابق منهما: العراقي أو البرشنسي، ولا نجسر كذلك على التفضيل بينهما<sup>(٢)</sup>.

#### o تسمیتها:

اشتهرت الألفية بين الطلاب بألفية الحديث، وألفية العراقي في المصطلح؛ لأنها تشتمل على ألف بيت، مع زيادة بيتين ختم بهما، لكن ما اسمها الصّحيح الذي وضعه لها الناظم كَلَلْهُ؟

ولم يذكر الناظم في أولها بأنه سمّاها صراحة كذا وكذا، غير أنه ذكر في مقدمتها ما يستفاد منه تسميتها؛ إذ قال:

(نظَمْتُها تَبْصِرَةً للمُبْتَدي تذكرةً لِلْمُنْتَهِي وَالْمُسْنِدِ)

فأخذ العلماء والشرّاح منه تسميتها بالتبصرة والتذكرة، وهذا واضح، إذا حمل قوله: (للمبتدي ـ للمنتهي) من باب التوضيح للعنوان وتكميل البيت؛ وكأنه ابتدر بذلك ليقدم جواباً لمن يسأل عن تعليل تسميتها بالتبصرة والتذكرة؟

فساق الاسم معللاً؛ فهي تبصرة للمبتدي يتبصر بها ما لم يكن به

<sup>(</sup>١) فتح المغيث ٣/٤١٢.

<sup>(</sup>٢) وتوجد لها نسخة خطية في مكتبة برلين بألمانيا برقم (١٠٤٧)، ولعل الله ييسر الحصول على صورة منها، وراجع: الفهرس الشامل ٣/ ١٦٣٧.

عالماً، وتذكرة للمنتهي يتذكر بها ما كان عنه ذاهلاً، وقد صرح العراقي في إجازته لابن حجر باسمها؛ فقال: «وقرأ عليَّ الألفية المسماة بـ «التبصرة والتذكرة» من نظمي «(١).

كما صرّح غير واحد من العلماء بتسميتها كذلك، منهم تلميذه الحافظ ابن حجر في إجازته للنّابتي؛ قال: "فقد عرض عليّ جميع "التبصرة والتذكرة في علوم الحديث" نظم شيخنا الإمام العلامة حافظ العصر شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم العراقي تغمّده الله برحمته..."(٢).

ومنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه عليها؛ قال: «وبعد؛ فإن ألفية عِلْمِ الحديث المسماة بـ «التبصرة والتذكرة» للشيخ الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم زين الدين بن الحسين...»(٣).

وقال أيضاً في شرح البيت السابق: «وأشار بالتبصرة والتذكرة إلى اسم منظومته»(٤).

وكذلك الحافظ السّخاوي في فتح المغيث في شرح البيت نفسه؛ قال: «وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومة»(٥).

وكذا ابن فهد في لحظ الألحاظ في ذكر مصنفاته: «والألفية المسماة بالتبصرة والتذكرة في علم الحديث»(٦).

وكذلك المستشرق الألماني كارل بروكلمان (Carl Brockelmann) (ت ١٣٧٥هـ) في تاريخ الأدب العربي في ذكره لمن نظم ابن الصلاح، فقال: «تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي، أو المقاصد المهمة، أو ألفية العراقي»(٧).

وزيادة على ما تقدم، فقد جاء عنوانها في نسخة غازي خسروبك «كتاب

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر للسخاوي ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) ألفية العراقي (مخطوط عارف حكمت لوحة ٥٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباقي في شرح ألفية العراقي ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/ ٩٣.(٥) فتح المغيث، للسخاوي ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) لحظ الألحاظ، لابن فهد ص٢٣٠. (٧) تاريخ الأدب العربي ٢٠٨/٦.

التبصرة والتذكرة في علوم الحديث»، وقد فُرغ من نسخها سنة (٧٩٦هـ) يعني في حياة ناظمها (١٦). وكذا هو مثبت في النسختين الجيدتين اللتين توصلت بهما أخيراً.

<u>ୢ୷</u>୕ଊୡଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊ୕ୠ୕ୠ୕ୠଢ଼ଢ଼ଢ଼ଢ଼ୡୡୡୡ୷ୡ୷୷୷୷୷

وإذا تمهد هذا، فلا يعوَّل على ما سواه، فهو إما اختصار كما جاء عند ابن حجر في المعجم المفهرس: «الألفية في نظم العلوم: قرأتها عليه، وقرأت عليه شرحها»(٢).

وإما بحسب الاسم الذي اشتهرت به فيما بعد، كما جاء عند الرضي الغزي: «ثم أقبل على التصنيف، فنظم علوم الحديث لابن الصلاح المسماة اليوم بالألفية»(٣).

فهو يقصد المشهورة اليوم بالألفية، وكذا في كشف الظنون حيث ترجم لها في الأول بعنوان (الألفية في علم الحديث)، وقد يكون سبق قلم أو وهماً كما وقع للكتّاني، وقلّده الدكتور زين العابدين بلا فْرِيج، فذكر أن اسمها: «نظم الدرر في علم الأثر»(٤).

قال الكتاني في الرسالة المستطرفة: «ونظمه، وزاد عليه الزين العراقي في ألفية تسمى: «نظم الدرر في علم الأثر»، ثم شرحها بشرحين مطوّل ومختصر»(٥).

لكن في المكتبة العباسية بالبصرة كتاب بعنوان: «شرح نظم الدرر في علم الأثر» للمؤلف العراقي (زين الدين عبد الرحيم بن الحسين) رقمه [٦٠٥/ علم الأثر» للمؤلف العراقي بتاريخ (٨٥٥هـ) كذا في الفهرس الشامل (٢٠).

وعلّق معد الفهرس: بأن للسيوطي كتاباً بهذا الاسم، ولكن الأمر يحتاج إلى مراجعة.

<sup>(</sup>١) انظر: صور المخطوطات ص٧١. (٢) المعجم المفهرس ص٤٠١.

<sup>(</sup>٣) بهجة الناظرين ص١٩٨.

<sup>(</sup>٤) الزركشي وكتابه النكت لزين العابدين ص٥٤.

<sup>(</sup>٥) الرسالة المستطرفة، للكتاني ص٢١٥. (٦) الفهرس الشامل ٢/١٠٢٨ (٦٢٧).

#### ٥ ثناء العلماء عليها:

إن العناية البالغة التي لقيتها ألفية العراقي من الحفاظ والفقهاء وغيرهم، تكميلاً، وتنكيتاً، وشرحاً، وتحشية، لهي أكبر دليل على أهميتها العلمية، وقيمتها الأدبية، وعلى إتقان تصنيفها، وإحكام ترصيفها، وهي بهذا غنية عن الثناء والتقريظ، فحسب الناس الاشتغال بإقرائها عن إطرائها، وبشرحها عن مدحها، غير أن العلماء لم يبخسوها حقها من الثناء والاحتفال، وهذه شذرة من أقوالهم:

يقول المقريزي (ت٨٤٥هـ): «ونظم علوم الحديث في ألف بيت أخذها عنه الناس، ثم شرحها، فكتب الجماعة منه نسخاً كثيرة سارت في الآفاق»(١).

ويقول السيوطي (ص٩١١هه): «وله من المؤلفات في الفن: الألفية التي اشتهرت في الآفاق وشرحها»(٢).

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ): "وبعد؛ فإن ألفية الحديث المسمَّاة بالتبصرة والتذكرة للشيخ الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم زين الدين بن الحسين... لَمَّا اشتملت على نُقول عجيبة، ومسائل غريبة، وحدود منيعة، وموضوعات بديعة، مع كثرة علمها، ووجازة نظمها...»(٣).

وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي (ص١٠٣١ه): «ومنهم من نظمه (يعني ابن الصلاح) كالحافظ زين الدين العراقي ـ جدِّنا الأعلى من قبل الأم ـ في ألفيته المشهورة التي هي المرجع في هذا الشأن»(١٤).

وقال الإمام الشوكاني (ت١٢٥٠هـ) \_ وهو ينصح طلبة العلم ويوجههم \_: «وهذا بعد أن يشتغل الطالب بشيء من علم اصطلاح أهل الحديث؛ كمؤلفات ابن الصلاح، والألفية للعراقي وشروحها»(٥).

<sup>(</sup>۱) درر العقود الفريدة ٢/ ٢٣٦. (٢) طبقات الحفاظ، للسيوطي ص٥٤١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباقي، لزكريا الأنصاري ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني ص١٣٤.

**ୖ୰୰୰୕**୕୕୕୕୕୕୕୕

وقال العلامة عبد الحي الكتاني (ت١٣٨٢هـ): «ومن تآليفه الألفية الاصطلاحية الحديثية، وقد سارت بها الركبان في كل مكان وزمان»(١).

وقال العلامة الشيخ حسن المشاط (ت١٣٩٩هـ) في كتابه «رفع الأستار»: «وما زالت التصانيف في هذا الفن ـ يعني المصطلح ـ تتبع حتى تحولت الدولة إلى ألفية العراقي»(٢).

أقول: ومع كل ما قيل فيها من ثناء وتقريظ تبقى الألفية بأسلوبها الرفيع ونظمها بل نظامها البديع، مع ما اشتملت عليه من كثرة العِلْم وصغر الحجم فوق أيِّ ثناء.

ولعمري لهي أجدر بقول القائل: «قام الإجماع على أنها فريدة في فنها، فائقة في حسنها، تطرب بسماعها الثكلان، وتنشط لقراءتها الكسلان، وتعجب الأديب لانطباعها؛ كأن نظمها السكر المذاب أو رشف الثنايا العذاب».

#### o عناية العلماء بالألفية:

انتهى العراقي من نظم ألفيته هذه في يوم الخميس ٣ جمادى الآخرة سنة (٧٦٨ه)، ولعلها من أوائل كتبه، وأول ما كتبه في مصطلح الحديث (٣)، وعمره ينيف على الأربعين (٤٣)، يعني بعد رسوخ قدمه وتأهله لذلك، وعاش بعد نظمها ما يُقَارِبُ الأربعين سنة، كان الطلاب خلال هذه الفترة يتواردون عليه لأخذها، وقراءتها، وضبط ألفاظها عنه شِفَاهاً.

وقد وقعت من طلاب السُّنَّةِ النبوية موقعاً حسناً؛ إذ كان يتعذّر عليهم حفظ كتاب ابن الصلاح بكامله، فلخّصه لهم في نظم وجيز، وزادهم تحقيقات واستدراكات ليست عند ابن الصلاح أو ذهل عنها.

«لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتُّها عِلْماً تراه موضعه»

**૽૽ઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ**૽૽૽ૢ૽૽ૺ૽૽ઌ૱ઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ૽૽૽

<sup>(</sup>۱) فهرس الفهارس للكتاني ۸۱٦/۲. (۲) رفع الأستار ص۱۷.

<sup>(</sup>٣) الحافظ العراقي وأثره في السنة لأحمد معبد ٦٦٣/٢.

وقد كان لمنزلة الحافظ العراقي أثرٌ كبير في انتشارها؛ فقد انتهت إليه الرياسة في علم الحديث، وبه تخرّج غالب أهل عصره.

ومن الذين أخذوا عنه الألفية التقي الفاسي المكي (ت٨٣٢هـ) كما صرّح به في ذيل التقييد: «أخذت عنه الألفية الحديثية، وشرخها بقراءتي»(١).

وقد كان الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ـ تلميذ الناظم، وخلَفه في علم الحديث ـ أخذ عنه الألفية، وشرحها، وتباحث معه فيها، يقول ابن حجر: «وبحثت عليه شرحه على منظومته».

وفي المجمع المؤسس: «ونظم علوم الحديث في ألف بيت قرأتها عليه بحثاً، وشرحها قرأته عليه أيضاً»(٢).

ولذلك كان له مزيد عناية بمنظومة شيخه، يدرسها لطلابه، ويُجِيزُ بها لأصحابه، وقد كتب عليها نكتاً عزيزة، ومات ولم يكملها كما سيأتي.

إذاً، فقد بدأ الاهتمام بالألفية من تلاميذ الناظم، وهم كثير، فأشاعوها في دروسهم، ورغبوا في حفظها تلاميذهم، وكان البعض منهم ربما استدرك على الناظم تصحيح بيت، أو تكميل مقصد، أو نحو ذلك، مثلما فعل الشيخ الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن محمد الحلبي المعروف ب: سبط ابن العجمي (ت٤٨ه)؛ فقد زاد على الألفية لشيخه الناظم أبياتاً عديدة، نظم فيها ما أهمله شيخه العراقي أو نَظَمَهُ، ولكن رأى هو أنه يحتاج إلى تعديل أو تكميل. وقد نقل الكثير من هذه الأبيات الإمام السخاوي في "فتح المغث».

ومن أجل أن يعرف القارئ أهمية هذا العمل الذي قام به سبط ابن العجمي، وموقعه من الألفية، وأنه بالفعل كانت الحاجة داعية إليه، رأيت أن أتتبع هذه الأبيات من "فتح المغيث"، وأضعها هنا مجتمعة أمام نظر المطالع؛ فمنها أن العراقي في (أقسام الحديث) قال:

وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَن إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَحَسَنْ

<u>૽૾ઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ</u>૽૽ૢ*૽*૽ઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ૽૽૽ૺ*૽* 

<sup>(</sup>٢) المجمع المؤسس ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>١) ذيل التقييد للفاسي ١٢/٣.

وكأنه للضرورة قدم في الذكر الضعيف على الحسن، قال السخاوي: «ولا يخدش فيه تيسر تأخيره في نظم بعض الآخذين عن الناظم ـ ومقصوده سبط ابن العجمي ـ حيث قال:

<u>୭</u>୪.୭.୧୬୧୬୧୯୧୯୧୯୯୯୯୯୯୯୭୭୭୯୯୯୯୭୭୭୯୯୯୯୯୯୯୯୯୭*୯*୯୯୯୯

عِلْمُ الْحَدِيثِ رَاجِعُ الصَّنُوفِ إِلَى صَحِيحٍ حَسَنٍ ضَعِيفِ (١) وفي شروط اعتضاد المرسل قال أيضاً: «وقد نظم الزائد بعض الآخذين عن الناظم، فقال:

أو كان قولَ واحد مِن صحْبِ خير الأنام عَجَم وعُرْبِ أو كان فتوى جُلِّ أهل العِلْمِ وشيخُنا أَهْمَلَهُ فِي النَّظم (٢)

وفيما إذا أبهم أحد الرواة في السند، وأن بعض الأصوليين يسميه مرسلاً، قال السخاوي: «وقد أشار إليه بعض تلامذة الناظم بقوله:

قُلْت: الأصح أنه مُتَّصِلُ لكنَّ في إسناده مَنْ يُجْهلُ»(٣)

لكن إذا تتبعنا فتح المغيث إلى آخره سنجد التصريح باسم تلميذ الناظم المبهم أهنا، ففي (معرفة الصحابة) اقتصر العراقي على ستة من المكثرين من رواية الحديث، وأهمل السابع وهو أبو سعيد الخدري؛ قال السخاوي: «وقد نظمه البرهان الحلبي فقال:

أَبُو سَعِيدٍ نِسْبَةً لِخُدْرَةِ سَابِعُهُمْ أُهْمِلَ فِي الْقَصِيدَةِ (١)

وفي (المتفق والمفترق) حينما عرض لتمييز (حماد) إذا أطلقه بعض التلاميذ، لم يذكر العراقي تبعاً لابن الصلاح هدبة (ُهداب) بن خالد القيسي، وأنه إذا أطلَق فهو يريد حماد بنَ سلمة، قال: «وقد نظمه البرهان الحلبي ـ تلميذ الناظم ـ فقال:

كَــذَا إِذَا أَطْــلَــقَــهُ هَــدَّابُ هو ابْنُ خَالِدٍ، فلا يُرتابُ»(٥)

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤/ ٤٣.

<sup>(</sup>١) فتح المغيث ٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢٠٦/٤.

وفي «تاريخ الرواة والوفيات» صرح به أيضاً في مواضع منها عند قول العراقي:

وفي الصّحابِ سِتةٌ قد عُمّروا كذاك في الْمُعَمّرين ذُكِروا قال: «بل نظمهم البرهان الحلبي في بيت، فقال:

مُنْتجِعٌ ونافِعٌ معْ عاصِمِ وسَعْدُ لجْلاجٍ معَ ابنِ حَاتمِ»(١) وفي وفاة البخاري عند قول العراقي:

ثم البخاريُ ليلة الفطر لَدَى ست وخمسين بخَرْتَنْك رَدَى قال: «وقد نظم البرهان الحلبي وفاته، فقال:

ثم البخاريُ يوم عيد الفطرِ سنة خمسين وست فادري (٢) وفي وفاة ابن ماجه التي لم يتعرض لها الناظم، قال: «وقد نظمه البرهان الحلبي، فقال:

قُلْت: ومات الحافظ ابْنُ ماجةِ مِن قَبْل حَبْر تِرْمـذٍ بِسِتَّـةِ»(٣) وفي طبقات الرواة يقف الشارح عند توجيه قول العراقي:

وللرواة طبقات تعرف بالسن والأخذِ، وكم مصنّفُ (٤)

مستشكلاً رفع (مصنف) بعد (كمْ) الخبرية الجارة، ثم يقول: وقد عزا البرهان الحلبي لخطِّ الناظم ما لا يحتاج معه إلى مزيد تكلف؛ فقال:

وللرواة طبيقات فاعرف بالسن والأخذ، وكم مصنف فتبين لنا أن ما كان يسميه السخاوي (بعض الآخذين عن الناظم) إنما يقصد بِهِ البرهان الحلبي المعروف برسبط ابن العجمي»، وتقدم ذكره في تلاميذ الناظم (٥).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ٤٢٠/٤.

<sup>(</sup>۱) فتح المغيث ٤١١/٤.(۳) المصدر نفسه ٤٢٥/٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤/٥٠٥.

 <sup>(</sup>٥) في الطبعة السابقة كنت أبديت احتمال أن يكون أحد تلاميذ السخاوي هو الذي أكمل
 الكتاب فكان يصرح باسم البرهان الحلبي؛ وذلك استناداً إلى ما جاء في فتح المغيث =

وقد نقل عن سبط ابن العجمي أيضاً البرهان البِقاعي في مواضع؛ منها في صفة رواية الحديث، فذكر أن سبط ابن العجمي كَمَّلَ مسألة أهملها الناظم (١)، فقال:

وصوَّبَ الشيخُ لِقَول الْأَكثرِ وهُو الصوابُ، ليس فيه نمتري (٢)

فهذه عشرة أبيات التقطناها التقاطاً سريعاً من الشرح المذكور، وهي عبارة عن نماذج توضح قيمة زيادات وتكميلات سبط ابن العجمي وتجلي أهمية العمل الذي قام به، وأنه كان عملاً مجدياً للغاية، لأنه يقيد ما أهمله، ويُنْبِّهُ على ما ذهل عنه، ولذا أصبح رافداً مهماً للشراح والدارسين بعده كما رأينا عند السخاوي والبقاعي فيما سبق.

ولم يفت السخاوي في ترجمته مِنَ «الضوء اللامع» أن ينص على أهمية هذه الزيادات ويشيد بها، فقال \_ وهو يعدد تصانيفه \_: «... واليسير على ألفية العراقي وشرحها، بَلْ زَادَ في المتن أبياتاً غير مستغنى عنها»(٣).

ومن هنا غدا البحث عن نسخة ابن العجمي شيئًا مهماً، فالغالب أنه دوَّن تعليقاته، وما نظمه من تتمات على نسخته من الألفية.

الكتاب] «واعلم جميع هذا الكتاب وهو المسمى بفتح المغيث بشرح ألفية الحديث من تأليفي إلا من المتفق والمفترق. . . » إلى آخره، ثم علقتُ تحت في الهامش بأن «الكلام في هذه المسألة يحتاج مزيد تأمل ومراجعة للأصول المخطوطة؛ لانعدام الوثوق بالمطبوع».

وقد يسر الله تعالى بعد ذلك الرجوع إلى الأصل المخطوط من فتح المغيث الذي نقل منه المحقق \_ وهو نسخة السليمانية ولها صورة في الجامعة الإسلامية برقم (٣٣٦) \_ فظهر أن المحقق الفاضل لم يحسن القراءة؛ فلم يحسن الفهم والاستنباط؛ وصواب العبارة كما هي في المخطوط: «الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، قرأ علي جميع هذا الكتاب وهو المسمى...» إلخ، وهو \_ كما ترى \_ ليس فيه أي إشارة إلى نسبة الكتاب ألبتة. فغفر الله للمحقق وعفا عنه!!

<sup>(</sup>١) علوم الحديث، لابن الصلاح ص٣٩١.

<sup>(</sup>٢) النكت الوفية للبقاعي ت: جمعان الزهراني ص٢٣، وفتح المغيث ٣/١٠٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع للسخاوي ١٤١/١.

وفي مكتبة أوقاف حلب نسخة من الألفية برقم (٢١٦٣) ضمن مجموع، كتبت سنة (٨٣٠هـ)، فالغالب أن تكون هي التي علّق عليها ابن العجمي، وهناك نسخة ثانية حلّبية، مكتوبة سنة (٨٤١هـ)، بخط محمد بن محمد العراقي عن نسخة المؤلف، وهي محفوظة في تشستربيتي بإيرلندا برقم (٤٥٥٩)(١).

وكما اعتنى العلماء بضبطها والتعليق عليها يكملون مقاصدها، ويُقيدون شواردها، كذلك اعتنى الطلبة بحفظها ودرسها، وأصبح الذي يحفظها يستحق التنويه، فيذكر المقريزي مُنوِّها بالعلامة الشيخ محمد بن محمد تاج الدين الغرابيلي (ت٥٣٨هـ): "وحفظ الكافية في النحو لابن الحاجب، وألفية العراقي في علوم الحديث»(٢).

وهذا مثال واحد للذين اعتنوا بحفظها من أمثلة كثيرة يجدها الباحث منثورة في كتب التراجم والفهارس وغيرها.

# o شروحها<sup>(۳)</sup>:

بقي علينا أن نذكر الشروح والتعاليق التي وضعت عليها، والجهود التي صرفها العلماء في الاهتمام بها شرحاً وتعليقاً وتنكيتاً من عصر المؤلف إلى وقتنا الحاضر على وجه الاختصار (٤)، وذلك فيما يلى:

١ ـ الشرح الكبير، للعراقي نفسه، وقد أحال عليه في مواضع متعددة من شرحه المختصر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) فهرس تشستربيتي، آربري ۲/۸٥٤.

<sup>(</sup>٢) عقود الدرر المفيدة، للمقريزي ٣/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) يراجع: كشف الظنون ١٥٦/١ والرسالة المستطرفة للكتاني ص٢١٥، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٢٦١/١، وجامع الشروح والحواشي لعبد الله الحبشي ١/٢٦١.

<sup>(</sup>٤) ومن أراد التوسع والمزيد، فليرجع إلى كتاب: الحافظ العراقي وأثره في السنة للشيخ الفاضل أحمد معبد عبد الكريم (٢/ ٦٦٣ ـ ٣/ ٩٤٧)، فقد أفاد وأجاد، وبلغ الغاية من المراد.

<sup>(</sup>٥) شرح التبصرة ص٣.

وقد وصل فيه إلى قسم الضعيف، كما صرّح به البِقاعي(١).

٢ ـ شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي أيضاً.

وهو مطبوع في فاس قديماً، ولكنه مختصر يوضح الأبيات وبعض الأشياء المهمة، وأخطأ حاجي خليفة، وإسماعيل باشا البغدادي، فسمياه «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» (٢)، وبهذا الاسم طبعه محمود ربيع في مكتبة السنّة بالقاهرة.

 $7 - \frac{\pi}{m}$  عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت7  $^{(7)}$ ).

أفاد السخاوي بأنه: «شرح أبياتاً من ألفية والده».

٤ ـ حاشية الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الحلبي الشافعي المعروف ب: سبط ابن العجمي (ت٨٤١هـ)<sup>(٤)</sup>.

ذكر السخاوي في سياق كتبه: «... وَاليَسِيرَ على ألفية العراقي وشرحها، بل زاد في المتن أبياتاً غير مستغنّى عنها» (٥).

يقصد أنه كتب شيئاً يسيراً؛ غير أن هذه العبارة تحرفت عند بعضهم، فصارت: «التيسير على الألفية وشرحها»(٦).

وقد تجوز الكتاني، فوصفه بـ: «شرح ألفية شيخه العراقي»(٧).

وهذه الحاشية موجودة مخطوطة.

ه \_ مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية، للإمام شمس الدين محمد بن عمّار القاهري المالكي (ت٨٤٤هـ)(٨).

<sup>(</sup>١) النكت الوفية بما في شرح الألفية ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١/١٥٦، وهدية العارفين ١/٥٦٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) إعلام النبلاء للطباخ ٥/ ٢٠٥، والأعلام للزركلي ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١/١٤١.

<sup>(</sup>٦) فتح المغيث ٥/٥٠٥.

 <sup>(</sup>۷) فهرس الفهارس ۲۲۲/۱.
 (۸) معجم المؤلفين ۳/٥٥٦.

وقد ذكر هذا الشرح السّخاوي، فقال: «واختصر شرح ألفية العراقي للمؤلف» \_ يعني شرح العراقي نفسه \_ كما ذكره الشوكاني أيضاً (١).

وشرحه هذا مخطوط في الأزهر برقم (٣٢١٧٢٣).

٦ - النكت على شرح ألفية العراقي، للحافظ أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ).

أحال عليه في بعض إجازاته (7)، وعزاه له السيوطي، وقال: شرع فيه ولم (7).

ولم يَرَ منه السّخاوي غير ورقتين، قال: «والتقط بعض جماعته من تقريره شيئاً ما كمل»(٤).

وفي نكت البقاعي مادة وافرة أخذها عن ابن حجر.

٧ - شرح ألفية العراقي، لإسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن جماعة الكنانى (ت٨٦١هـ).

نسبه له السخاوي، وحاجي خليفة، والزركلي<sup>(ه)</sup>.

٨ - مختصر شرح الألفية، لقاضي القضاة أحمد بن إبراهيم بن نصر الله العسقلاني الحنبلي (ت٨٧٦هـ)(٦).

عزاه له السيوطي<sup>(۷)</sup>.

الدين قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي (ت $^{(\Lambda)}$ ).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع للسخاوي ٨/ ٢٣٤، وفتح المغيث له ٤/ ٥٢٣، والبدر الطالع ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الحافظ العراقي وأثره في السنة لأحمد معبد ٣/ ٩٣٨.

<sup>(</sup>٣) نظم العقيان ص٤٩.

٤) كتاب ابن حجر مصنفاته ودراسة موارده في الإصابة لشاكر محمود عبد المنعم ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٢/ ٢٨٤، وكشف الظنون أ/١٥٦، والأعلام للزركلي ١/٠٨/١.

<sup>(</sup>٦) المنجم في المعجم للسيوطي ص٤٦، والضوء اللامع ١/٢٠٥، والأعلام ١/٨٨.

٠ (٧) نظم العقيان ص٣٢.

<sup>(</sup>٨) كشف الظنون ١/١٥٦، وفهرس الفهارس ٢/٩٧٢.

ومنها نسخة بخط المؤلف في دار الكتب المصرية في مجموع برقم (٧٩٨ طلعت) (٣٨ \_ ٦٩)(١).

୕ୢ୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰*୕* 

۱۰ ـ النكت الوفية بما في شرح الألفية، للبرهان إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي (ت٥٨٥هـ)(٢).

وقد حُقِق في أربع رسائل علمية مقدمة إلى قسم علوم الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، تبتدئ من أوله وتنتهي بآخر «غريب ألفاظ الحديث» (٣).

۱۱ ـ حاشية على ألفية العراقي، للشيخ العلامة محب الدين محمد بن خليل بن محمد البصروي الدمشقي الشافعي (ت٨٨٩هـ) تقريباً (٤).

نسبها إليه السخاوي(٥).

الرحمٰن بن الدين عبد الرحمٰن بن الدين عبد الرحمٰن بن الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن محمد الصالحي الحنفي (30,0).

ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية (٤٠٢)(٧).

۱۳ ـ صعود المراقي في شرح ألفية العراقي، لقطب الدين محمد بن محمد الخيضري الدمشقي الشافعي (ت٨٩٤هـ)(٨).

14 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي (ت٩٠٢هـ).

وهو أحسن الشروح وأوسعها، وأكثرها انتشاراً بين الدارسين،

<sup>(</sup>١) فهرس المخطوطات بدار الكتب (مصطلح) ص٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١/١٠١، والأعلام ١/٥٦، وفهرس الفهارس ٢/٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف ١١٠٠١.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٧/ ٢٣٧، والأعلام للزركلي ٦/١١٧.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٧/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون ١/٦٥١.

<sup>(</sup>٧) فهرس المخطوطات بدار الكتب (مصطلح) ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٨) الضوء اللامع ٩/١٢٠، وإيضاح المكنون ٢/٧٦، والأعلام ٧/٥٢.

يقول الكتاني في الرسالة المستطرفة: «وهو أفضل شروحها، لا ترى \_ كما قال هو فيه \_ له نظيراً في الإتقان والجمع، مع التلخيص والتحقيق» (١). وهو مطبوع متداول (٢).

وقد النكت على الألفية وشرحها للناظم، تأليف السخاوي أيضاً، وقد أحال عليها في «فتح المغيث» $^{(7)}$ .

17 ـ شرح ألفية العراقي، للعلامة المحدث أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الصالحي الحنبلي، المعروف بابن المِبْرَد (ت٩٠٩هـ)(٤).

17 \_ قطر الدُّرَر في شرح ألفية العراقي في علم الأثر، لجلال الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ).

وهو شرح مختصر، مطبوع بعنوان: «شرح ألفية العراقي \_ أو شرح التبصرة المسماة بالتذكرة في علوم الحديث»، بتحقيق: عبد الله الدرويش (٥٠).

۱۸ ـ شرح ألفية العراقي، للعلامة شمس الدين محمد بن قاسم بن محمد الغزي المعروف بابن الغرابيلي (-7).

ومنه نسخة في الأسكوريال برقم (١٤٩٤) في ٢١٦ ورقة (٧٠).

19 \_ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري المصري الشافعي (ت٩٢٦هـ).

وقد طبع قديماً بفاس مع شرح الناظم، ثم طبع حديثاً بتحقيق: حافظ

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة ص٢١٥.

<sup>(</sup>٢) وقد صدر عن دار المنهاج في طبعة علمية بتحقيق الشيخ د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والشيخ د. محمد بن عبد الله الفهيد في ٥مج مع الفهارس.

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث ١/١٤، ٧١، ٩٦، وراجع: الضوء اللامع ١٦/٨.

<sup>(</sup>٤) فهرس الكتب لابن عبد الهادي ص٢٠ (٥٦)، والسحب الوابلة لابن حميد ٣/١١٦٨

<sup>(</sup>٥) نشر مكتبة الفارابي، دمشق ١٤١٨هـ.

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع للسخاوي ٨/ ٢٨٦، والأعلام للزركلي ٧/ ٥.

<sup>(</sup>٧) جامع الشروح والحواشي للحبشي ١/٢٦١.

ثناء الله الزاهدي، نشرته دار ابن حزم (۱).

ولأن هذا الشرح كان هو المتداول في التدريس، والمنتشر عند الطلاب، فقد وضعت عليه عدة حواش؛ منها:

- أ فتح اللطيف على قسم الضعيف، لشيخ المالكية أبي الإرشاد علي بن محمد المجدولي المالكي (من علماء القرن الحادي عشر أو الثاني). وهو بحث على شرح زكريا الأنصاري في قسم الضعيف، وهو مخطوط بمكتبة الأزهر برقم (٢٠٠٦٤)، وقد اطلعت عليه، وله نسخة ثانية بدار الكتب المصرية (٢٠٠٦٤).
- ب حاشية الشيخ منصور بن عبد الرزاق بن صالح الطوخي المصري الشافعي، إمام الجامع الأزهر (ت١٠٩٠هـ)<sup>(٣)</sup>. وهي مخطوطة في الأزهرية (٢٨٧)، وفي الجامعة الإسلامية مصورة منها (٢٥٩)، ولها نسخة ثانية في عارف حكمت بالمدينة النبوية.
- ج حاشية للشيخ علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العَدَوي (ت١١٨٩هـ)(٤). ومنها عدة نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية(٥).
- د حاشية على شرح الألفية لشيخ الإسلام زكريا، للشيخ العلامة عطية الله بن عطية الأجهوري المصري الشافعي (ت١٩٤هـ)(٦). وقد عزاها إليه ابن عابدين في «عقود اللآلي»(٧).
- هـ أقوم المراقي على شرح ألفية العراقي، لزكريا الأنصاري، وهي حاشية للشيخ القاضي مُحمد بن إدريس القادري الفاسي (ت١٣٥٠هـ)(٨).

<sup>(</sup>۱) ثم صدر بعد ذلك عن دار الكتب العلّمية سنة ١٤٢٢هـ بتحقيق عبد اللطيف الهميم، وماهر الفحل في ٢مج.

<sup>(</sup>٢) فهرس المخطوطات بدار الكتب (مصطلح) ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) خلاصة الأثر ٤٢٣/٤، ومختصر نشر النور والزهر ٢/٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) سلك الدرر ٢٠٦/٣، والأعلام ٤/٢٠٠، ومعجم المؤلفين ٢/٢٠٨

<sup>(</sup>٥) فهرس المخطوطات بدار الكتب (مصطلح) ص٢١٣.

<sup>(</sup>٦) سلك الدرر للمرادي ٣/ ٢٦٥، والأعلام للزركلي ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>٧) عقود اللآلي ص٦٢. (٨) سل النصال لابن سودة ص٦٢.

٢٠ ـ شرح ألفية العراقي، للشيخ القاضي محمد بن إبراهيم التتائي المصري (ت٩٤٢هـ)(١).

٢١ ـ شرح ألفية العراقي، للشيخ القاضي محمد بن علي بن طولون الحنفي الدمشقي (ت٩٥٣هـ)<sup>(٢)</sup>.

قال المؤلف: «لخصت شرحها للسخاوي، وربما زدت فيه $^{(n)}$ .

**٢٢ ـ شرح ألفية العراقي في الحديث،** للعلامة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحنفي (ت٩٥٦هـ)<sup>(٤)</sup>.

وقد نسبه له حاجي خليفة، وإسماعيل باشا<sup>(٥)</sup>. ومنه مخطوط في مكتبة جاريت يهودا [٣٩٤٣ (٥٤٠)].

وهو مخطوط في تركيا؛ مكتبة قاضي عسكر محمد مراد برقم (٣٢٩).

**٢٤ ـ ذيل لألفية العراقي في الوفيات**، لأبي العباس أحمد بن علي البوسعيدي الصنهاجي الهشتوكي (١٠٤٦هـ).

<sup>(</sup>١) نيل الابتهاج للتنبكتي ٢/ ٢٧٩، وشجرة النور ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأعلام للزركلي ٦/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) الفلك المشحون له ص١١٣ (٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ١٠/٤٤٤، ومعجم المؤلفين ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ١/٦٥٦، وهدية العارفين ١/٢٧.

وقد شكك الشيخ الدكتور أحمد معبد في كتابه: الحافظ العراقي وأثره في السنة ٣/ ٩٣٧، في نسبة هذا الشرح إليه، ورجح أن مقصود صاحب كشف الظنون هو سبط ابن العجمي (ت٤٨١ه)، غير أنه وهم فأرخ وفاته سنة (٩٥٦ه)، وعَدَّ هذا في جملة أوهامه، وليس ما قاله بصواب؛ لأن هذا عالم آخر فقيه حنفي استوطن قسطنطينية وبها توفي، وله ترجمة في الشقائق النعمانية، وشذرات الذهب وغيرهما، وسبط ابن العجمي شافعي توفي قبله بكثير، فينتبه لهذا.

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون ١/١٥٦.

كأنه نظم ذيل به (تاريخ الرواة والوفيات) من ألفية العراقي، وقد نسبه له الزركلي (١).

٢٥ ـ شرح الشيخ العلامة المحدث برهان الدين إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي المالكي (ت١١٠٦هـ).

وقد نسبه له إسماعيل باشا، وابن ظافر الأزهري، وكحالة (٢).

77 ـ هدية المغيث الباقي إلى موارد ألفية اصطلاح الحديث للعراقي، للشيخ المحدث شهاب الدين أحمد بن محمد الهشتوكي، المعروف بأحُزي (ت٧١٧ه)(٣).

**٢٧ ـ نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف،** للعلامة أحمد بن عبد المنعم بن يوسف الدمنهوري (ت١٩٢٠هـ).

وهو شرح لأربعة أبيات من الألفية، متضمنة لقسم الضعيف، ومنه عدة نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية، عزاه إليه الكتاني، والزركلي (٤).

٢٨ ـ شرح ألفية العراقي في الحديث، للعلامة يحيى بن محمد الحلبي المعروف بالمسالخي (ت١٢٢٩هـ)<sup>(٥)</sup>.

**٢٩ ـ تحفة الباقي على ألفية العراقي،** للشيخ أبي سعيد محمد بن حسين بن عبد الستار الإسرائيلي الهزاروي (ت بعد ١٣٠٠هـ).

وهي عبارة عن تعليقات على الألفية، لخصها من بعض الشراح، وزاد عليها، وقد طبعت في مطبعة الفاروقي في دلهي بالهند.

**`@&&&&&&&&&&&&** 

<sup>(</sup>۱) الأعلام للزركلي ١/١٨١، وكتابي معجم مصنفات الأندلسيين والمغاربة في الحديث والسيرة (ذيل).

<sup>(</sup>٢) إيضاح المكنون للبغدادي ١/١٢١، واليواقيت الثمينة للأزهري ١/٨٨، ومعجم المؤلفين ١/٧١.

<sup>(</sup>٣) سوس العالمة للمختار السوسي ص١٨٨، وكتابي معجم مصنفات الأندلسيين والمغاربة في الحديث والسيرة (هدية).

<sup>(</sup>٤) فهرس الفهارس ١/٤٠٤، والأعلام للزركلي ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) إعلام النبلاء للطباخ ٧/ ١٨٤، والأعلام للزركلي ٨/ ١٧٠.

٣٠ ـ شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث، للعلامة عبد الله بن أيبيه الديماني الشنقيطي (ت١٣٢٨هـ)(١).

وإن جعله بعضهم من شروح ألفية السيرة للعراقي (٢).

**٣١ ـ القول الراقي على ألفية العراقي،** للشيخ القاضي محمد بن إدريس القادري الفاسى (١٣٥٠هـ)<sup>(٣)</sup>.

وهو صاحب الحاشية على شرح زكريا التي تقدم ذكرها.

٣٢ ـ الجواهر الزكية في مصطلح حديث خير البرية، وهو شرح على ألفية العراقي، للشيخ المحدث عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم البوصيري الملقب بالأخضري (ت١٣٥٤هـ)(٤).

٣٣ ـ معراج الراقي إلى شرح ألفية العراقي، لشيخ الجماعة برباط الفتح العلامة محمد المكي بن علي البَطّاوري (ت١٣٥٥هـ)(٥).

وهو شرح غير كامل يقف عند «زيادة الثقات».

ومنه نسختان بالخزانة العامة بالرباط، وقد حقق في رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا بالمغرب في جامعة محمد الأول بمدينة وَجُدَة (٦).

٣٤ ـ حلية التراقي بختم ألفية العراقي، للشيخ العلامة المحدث محمد المدني بن الغازي بن الحُسْني (ت١٣٧٨هـ)(٧). وهو ختم قيده عليها عند ختم تدريسها.

٣٥ \_ شرح ألفية العراقي في المصطلح، للشيخ العلامة المحدث

<u>@ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</u>@ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

<sup>(</sup>۱) معجم المؤلفين الشناقطة ص٨٥، وكتابي معجم مصنفات الأندلسيين والمغاربة في الحديث والسيرة (شرح).

<sup>(</sup>٢) جامع الشروح والحواشي لعبد الله الحبشي ١/٢٦٥.

٣) سل النصال لابن سودة ص٦٢. (٤) أعلام ليبيا للطاهر الزاوي ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين للجراري ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) المعجم المصنف لخير يوسف ١/٧٧.

<sup>(</sup>٧) إتحاف الإخوان الراغبين لابن الحاج ص٣٢١.

محمد بن أبي مَدْيَن الديماني الشمشوي الشنقيطي (ت١٣٢٢ ـ ١٣٩٦هـ)<sup>(١)</sup>. وهو مخطوط مصور متداول.

٣٦ ـ تعليق على ألفية العراقي ـ لم يكمل، للعلامة أحمد ولد المرابط الموريتاني (٢).

وبعد، فهذا ما انتهى إليه تتبعي لشروح ألفية العراقي وحواشيها، وقد قاربت الأربعين عملاً ما بين شرح، وحاشية، وتذييل، وتنكيت فضلاً عن المنظومات التي جاءت بعدها، واعتمدت عليها، أو اقتبست منها وسيأتي ذكرها قريباً مما يعكس قيمة هذه المنظومة العلمية، ويدل على مدى اشتغال الحفاظ والمحدثين بها من وقت نظمها إلى الآن، ويؤكد في الوقت نفسه أصالتها بين المنظومات في المصطلح لا يزيدها امتداد الزمان إلا تطاولاً وشموخاً، وثباتاً ورسوخاً.

#### تنبيهات:

ولعل من المناسب بعد سرد ما وقفت عليه من شروح ألفية العراقي أن أنبّه على بعض الشروح التي ربما يخطئ بعض الباحثين، أو المفهرسين، فيجعلها شرحاً على ألفية المصطلح للعراقي، وإنما هي في الحقيقة موضوعة على ألفيته في السيرة، أو موضوعة على كتاب آخر لا علاقة له بالألفية؛ لئلا يظن ظان أني لم أذكرها ضمن القائمة السابقة جهلاً بها، أو غفلة عنها، وهي كالتالى:

١ - شرح ألفية العراقي، لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج
 العارفين بن علي المناوي الشافعي (١٠٣١هـ).

ذكره عبد اللطيف الهميم، وماهر فحل في مقدمة تحقيق شرح زكريا الأنصاري على أنه شرح لألفية المصطلح<sup>(٣)</sup>.

@**.\$\$.\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** 

<sup>(</sup>١) السلفية وأعلامها في موريتانيا ص٣١٣.

۲) المصدر نفسه ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباقي ١/ ٣٢.

#### بنت زوج کی لاکونیت تر

ولكن هذا لا يعرف، ولم أر من نسبه له من المؤرخين، وإنما الثابت أنه شرح ألفية العراقي في السيرة بشرحين: كبير يسمى: الفتوحات السبحانية، وشرح آخر أصغر منه سماه: العجالة السنية (١)، كما عند الكتاني وغيره (٢).

٢ - حاشية الشيخ العلامة سلطان بن أحمد المزاحي المصري الشافعي
 (ت١٠٧٥هـ).

ذكرها الأستاذ عبد الله الحبشي بأنها حاشية على فتح الباقي لزكريا الأنصاري<sup>(٣)</sup>.

ولكن الذي في خلاصة الأثر، وهدية العارفين وغيرهما: «حاشية على شرح المنهج للقاضي زكريا في الفقه الشافعي» (٤). وأعتقد أن هذا هو الصواب.

٣ ـ شرح أبي الإرشاد علي بن محمد بن عبد الرحمٰن الأجهوري (ت١٠٦٦هـ).

ذكره ضمن شروح ألفية المصطلح الشيخُ عبد الكريم الخضير، والشيخ محمد الفهيد في مقدمة تحقيق «فتح المغيث»، وقالا: «يسمى فتح الباقي، ويقع في مجلدين» وأحالا على الكتاني، وعمر كحالة؛ فأما نص الكتاني، فلا يؤدي ذلك؛ فإنه قال: «وله شرح على ألفية العراقي في السير» (٢).

ومثله عند المحبي في خلاصة الأثر، والزركلي في الأعلام (٧)، وهو الصحيح، ومنه عدة نسخ مخطوطة.

<sup>(</sup>۱) حُقق الشرح الكبير في رسائل شهادة دراسات عليا بجامعة ابن زهر ـ أكادير، والشرح الصغير طبع في الرياض سنة ١٣٨٩هـ، ويخلط بعض الباحثين، فيظنهما شرحاً واحداً، كما وقع لعبد الله الحبشي في جامع الشروح والحواشي ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) فهرس الفهارس ٢/ ٥٦٢، والأعلام للزركلي ٦/ ٢٠٤، ومعجم المؤلفين ٢/ ١٤٤.

٣) جامع الشروح والحواشي لعبد الله الحبشي ٢٦٣/١، وهو يحيل على تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٣/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) خلاصة الأثر ٢/٢١٠، وهدية العارفين ١/٣٣٤، والأعلام للزركلي ٣/١٠٨.

٥) فتح المغيث للسخاوي ١/١٥٧. (٦) فهرس الفهارس ٢/ ٧٨٣.

<sup>(</sup>٧) خلاصة الأثر ١٥٨/٣، والأعلام ١٣/٥.

وأما كحالة فجاء عنده هكذا: «شرح ألفية الوافي (كذا) في مصطلح الحديث في مجلدين سماه: فتح الباقي» (١). وهو تابع لإسماعيل باشا الذي نسب للأجهوري: «شرح ألفية العراقي في الحديث» (٢)؛ ثم جاء كحالة، فزاد الطين بلّة بأن سماه: «فتح الباقي»، وقد تقدم أن شرح الأنصاري هو المسمى بذلك.

٤ ـ شرح العلامة محمد الطيب بن عبد المجيد بن كيران الفاسي
 (ت١٢٢٧ه).

ذكره محققا فتح الباقي على أنه شرح لألفية المصطلح العراقي<sup>(٣)</sup>، بيد أن الصواب أنه شرح على ألفية السيرة للعراقي كما ذكره تلميذه الكُوهَن في فهرسته، والزركلي وغيرهما<sup>(٤)</sup>.

# المنظومات التي لها صلة بألفية العراقي:

جاء بعد الحافظ العراقي من نظم في فن مصطلح الحديث، وأدلى بدلوه فيه، وظهرت منظومات عدة متفاوتة في الجودة والقوة، مختلفة في الطول والقصر، بناءً على تباين مقاصد ناظميها، وتفاوت منازلهم في العلم، والذي يهمنا من ذلك المنظومات التي لها تعلق بألفية العراقي؛ إما عن طريق الاستمداد منها، أو معارضتها، أو الجمع بينها وبين غيرها، أو اختصارها؛ من أجل توضيح الأثر البالغ الذي أحدثته ألفية العراقي في المنظومات التالية لها، وما كان لها من الصدى الواسع الذي ظل يتردد عبر القرون، وسنعرض لذلك فيما يلى:

## ١ ـ روضة الإعلام لابن مرزوق الحفيد:

وقد سبق الكلام عليها، وأن ابن مرزوق الحفيد ـ وهو تلميذ الناظم ـ جمع فيها بين ألفية ابن ليون التجيبي، وألفية العراقي في (١٧٠٠) بيت.

<sup>(</sup>۱) معجم المؤلفين ۲/۰۱۰. (۲) هدية العارفين ۱/۷۵۸.

<sup>(</sup>٣) فتح الباقى لزكريا الأنصارى ت: عبد اللطيف الهميم وصاحبه ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) إمداد ذوي الاستعداد للكوهن ص١٠، والأعلام ١٧٨/٦.

قال في أولها:

الحمد لله على عُظمى النعمُ بين للناس الذي قد أنزلا فليس من سواهما سبيلُ هما اللذان لا يضل من تبعُ إلى أن قال:

وبعد فالعبد الحقير المرموق يقول مما قد قضى الله القدير ا أنى قرأت مع سادات عُلى نظام شيخنا العراقي الزيني ثم يقول:

فذاك ما جرأني على نظام يكون رابع قواعد التمام

هددي محمد هدي أعمم من الكتاب بطريقه العلا إلى الهدى قد قاله الرسولُ أمرهما ولا يزيغ فاستمع

لىربىه مىحىمىد بىن مىرزوق وما به منَّ من إنعام خطيرٌ في الفن من علم الحديث ذي الحُلى ثم نظامَ ابن ليون اللّيني

بِزينِ زين الدين قد تزيَّنا واللينَ من ابن ليون أتقنا (١)

وهكذا يسير ابن مرزوق في نظمه غير بعيد عن ألفية العراقي؛ فهو يذكر أنه قرأها مع سادات من أهل الفن، ثم يشير إلى أن نظمه اكتسب زينة من نظم شيخه زين الدين العراقي... -

وقد سبق القول أيضاً أنه لخص من «الروضة» منظومة سماها «الحديقة»، ولم تخل هي بدورها من إيحاءات ألفية العراقي؛ فمن ذلك ما ذكر في آخرها بأنها وإن لم يتيسر نظمها في المدينة النبوية، ولا كتبت لها هاتيك المزية مثل الألفية لشيخه، فإنها في الحقيقة منتمية إليها، وآخذة من علمها:

فكملت والحمد لله على ما مَنَّ من إنعامه وخَوَّلا في فاتح الثاني مع العشرينا بعد ثمان مائة يقينا إن لم تكنْ بطيبةٍ قد نُظِمَتْ فإنها لعِلْمِها قد انْتَمَتْ (٢)

<sup>(</sup>١) روضة الإعلام لابن مرزوق (ق/أ-ب).(٢) الحديقة لابن مرزوق (ق٦٦/ب).

#### ٢ ـ ألفية السيوطى:

وقد انبرى الحافظ السيوطي لألفية العراقي، فنظم مضمنها مرة ثانية، وزاد عليها أشياء ومسائل من النخبة وشرحِها لابن حجر في ألفية سماها «نظم الدرر في علم الأثر»، وحذف منها جلّ الأمثلة، وأصحاب الأقوال، وبعض التعاريف، ومما قال في مقدمتها:

وهذه ألفية تحكي الدررُ فائقة ألفية العراقي والله يجري سابغ الإحسان

منظومة ضمنتها علم الأثر في الجمع والإيجاز واتساق لي وله ولذوي الإيمان (١)

ومثلما أثنى على ألفيته في مقدمتها، لم يغفل أن يمدحها في نهايتها، ويوصي الطلاب بالاعتناء بها، بل تقديمها على غيرها، فقال:

نظمٌ بديع الوصف سهل حلوً ليس به تعقد أو حشو فاعن بها بالحفظ والتفهيم وخُصَّها بالفضل والتقديم (٢)

ورغم ذلك كله لم ينجح السيوطي في إغراء الطلاب بألفيته وحفظها، ولم تستطع اختراق حلق الدرس، ومجالس المذاكرة، ولم تلق من العناية والاحتفال مثل ألفية العراقي، وإن كان قد اعتنى بشرحها جماعة من العلماء؛ منهم الناظم نفسه، ولعل من أشهرهم الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي (ت بعد ١٣٥٢هـ) في «منهج ذوي النظر».

وَقَدْ كان من الجائز أن يتحول الاهتمام، وتتجه الأنظار كلية إلى ألفية السيوطي لجملة أسباب لا تخفى، فالعادة أن يؤثر الناسُ الجديد على القديم، مثلما وقع لألفية ابن معطي مع الخلاصة لابن مالك، ولكن الذي حصل على العكس؛ فلم يزل الناس متشبثين بألفية العراقي، خائضين في مجالها، متمسكين بأذيالها، متعلقين بشخصها ومثالها، والأعمال بالنيات، والله أعلم الخفات.

<u>'ଭିବବବବବବବବବବବଭଭବବବବବବବବବବବବବବବବବ</u>ଭ

<sup>(</sup>١) ألفية السيوطى ص٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ص١٤٦.

#### ٣ ـ طلعة الأنوار للعلوي:

ومن المنظومات التي ارتبطت بألفية العراقي - بعد ألفية السيوطي - منظومة «طلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار»، للشيخ الإمام عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (١٢٣٠هـ)(١) قام بتلخيصها من الألفية في ما يزيد على ثلاثمائة بيت لمّا رأى الهمم ضعفت عن حفظها.

ومما جاء في مقدمتها بعد الحمدلة:

وبعد فالله يعين مَن نوى من كل فن تجتنى ثماره من كل فن تجتنى ثماره لا سيّما إن كان ذا علم الأثر وأهله فيه لهم يرى اصطلاح نُ ظِمَ فيه رجزُ العراقي لكنه تقاصرت عنه الهِمَمْ فأسأل الإله نظم مختصَرْ

نشراً لما في وقته قد انطوى مطرداً في شرعنا أنهاره إذ دونه يقصر في الفقه النظر مشترط مرتبط به النجاح مشيد البناء والممراقي والعجز غير حاشم به ألم يناسب المقام خال من كَدَرْ(٢)

وهي منظومة جيدة السبك، جامعة لمهمات المصطلح، وقد انتشرت، وتداولها الطلبة، ولها عدة شروح؛ كشرح ناظمها الذي سماه: «هدى الأبرار على طلعة الأنوار»، وقد طبع.

وشرح العلامة الفقيه الشيخ حسن بن محمد المشاط المكي (١٣٩١هـ) المسمى: «رفع الأستار عن محيا مخدرات طلعة الأنوار»(٣).

# ٤ ـ منظومة الطالب ابن الحاج الفاسي:

وهي منظومة في مصطلح الحديث، للشيخ القاضي العلامة محمد الطالب بن حمدون بن الحاج السلمي الفاسي (ت١٢٧٣هـ)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الوسيط في أدباء شنقيط ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) رفع الأستار للشيخ المشاط ص١٣ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٣) طبع عدة طبعات، منها طبعة مطبعة النهضة العربية بمكة سنة ١٣٨٧ه.

<sup>(</sup>٤) الشرب المحتضر للكتاني ص٧٩.

ذُكِر أنه حاذى بها ألفية العراقي، ولم يتوفر لدي من المعلومات غير ما ذكرت (١).

#### ٥ - الفتح الرباني للهاشمي:

ومن المنظومات التي اعتمدت أخيراً على ألفية العراقي: منظومة «الفتح الرباني» للشيخ العلامة المحدث عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي (ت١٣٩٤هـ) التي جمع فيها بين ألفية العراقي، وألفية السيوطي، ومنظومة قصب السكر للصنعاني، ثم قام بشرحها في كتاب سماه: «ظفر الأماني». ولا زال النظم والشرح مخطوطاً في مكتبة ابنه أبي تراب كَثْلَتُهُ.

### العراقي ومنظوماته:

لَعَلَّ الذي يعرف الحافظ العراقي وما اشتهر به من علم الحديث والتخريج والمصطلح، يعزّ عليه أن نقول بأن العراقي ناظم ماهر، وراجز متقن، عالي الكعب في نظمه، لم يتّزِر فيه بغِلالة، ولم يرثه عن كلالة، لغته عذبة، وأسلوبه سهل، وعليه مسحة من طلاوة الشعر، ونفحة من بديع البيان، وهو في الطبقة العليا من أصحاب الأنظام والأرجوزات، وهو إن لم يكن في مقدمتهم فلا يقصر دونهم.

وهذا في الحقيقة أقل ما يقال فيه، فقد كان طويل النَّفَسِ فيه والباع، قوي الذراع، وحسبك برجل ينظم ما يقارب (٥٠٠٠) بيت في فنون مختلفة، وهذا العدد لا يكاد يجتمع لكبار الأدباء والمتفرّغين للأدب والشعر، المنصرفين للضرب والعجز والصدر، المتهالكين بين الجِيد والنحر، وأنّى بهذا القدر لرجل مثل العراقي أفنى شبابه في الطلب والتحصيل، والرحلة والسماع، وبعد ذلك في التصنيف والتخريج، والتدريس والإملاء.

ومع هذا، فإذا ذكر أصحاب المنظومات، وما نظموا، ومن له أرجوزة مائة بيت والمائتين والثلاثمائة، يأتي الحافظ العراقي وبين يديه أربع ألفيات وزيادة، هي كالتالي:

١ \_ ألفية غريب القرآن: وتسمى ألفية الغريب اختصاراً، ولها عدة

<sup>(</sup>١) معجم المطبوعات المغربية للقيطوني ص١٠١.

نسخ خطية، واحدة في دار الكتب المصرية مصوّرة في الجامعة الإسلامية برقم (٢٢٨١)، ونسخة أخرى مصورة برقم (٢٤١)، ومطلعها:

لكنه ما اعتبر الثوانيا وما أتى من الحروف تاليا فاخترت ترتيباً على الحروف الثَّانِ والثالثَ في التأليف ورباما زدتُ لحاجة دعتْ مُمَيزاً بـ «قلتُ» غالباً أتتْ وأذكر الحرف بنص المنزلِ وربما أشرتُ إن لم يَسْهُل

الحمدلله أتم الحمد على أيادٍ عظمت عن عَدِّ وبعد، فالعبد نوى أن ينظِما ﴿ غريبِ ألفاظ القرآن عظُما ﴿

تدبر قوله: «وربما أشرت...»، وَلَاحِظْ \_ وأنت تَقْرَأُ الألفية \_ أن العراقي قَدْ يضطره النظم أحياناً، فلا يستطيع أن يأتي بالنص كما هو، فيعمد إلى الإشارة التي تؤدي الغرض، فإذا كان حديثاً، فهو يعطيك الطرف، أو الجملة المهمة منه، أو يذكر راويه المشتهر به، وهكذا...، وإذا كان اسم شخص فهو يشير إليه بكنيته، أو نسبته، أو صفته، ولا يتركه جملة، وهذه ميزة عالية في نظم العراقي تنبئ عن صناعة محكمة، ومعرفة واسعة.

وقال في آخرها:

بَدْءاً وَعَوْداً مَعَ شُغْلِ الْفِحْرَةِ نَظَمْتُهَا فِي سَفَرٍ لِمَكَّةِ وَكَمُلَتْ عند السُّوَيْس عَائدا مِن سفَريْ لِفَضل رَبِّي حامِدا مُصلِّياً على نَبِيِّ الرحمةِ فَهْوَ شَفِيعِي وَهْوَ لِي وَسِيلتِي

وقد طبعت قديماً مع التيسير في علوم التفسير للديريني في القاهرة ۱۳۱۰هـ ـ ۱۸۹۳م في (۱۲۷ص)(۱).

٢ \_ التبصرة والتذكرة: أو ألفية الحديث، وتقدم الكلام عنها (٢). ٣ \_ النجم الوهّاج في نظم المنهاج: يعني: منهاج الوصول إلى علم

وطبع طبعات أخرى بالمطبعة البهية في القاهرة ١٣١١هـ ـ ١٨٩٤م، وفي مطبعة البابي الحلبي بهامش تفسير القرآن العظيم للسيوطي ١٣٤٥هـ - ١٩٢٦م. انظر: معجم المطبوعات ١٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٢١، وما بعدها.

الأصول لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي (ت٦٨٥هـ)، وتقع هذه المنظومة في ١٣٦٧ بيتاً.

قال ابن فهد: «وله نكت عليه، بيّن فيها حكمة مخالفته لعبارة المنهاج، والتنبيه على دقائق ذلك، بلغ فيه إلى أثناء الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ، وقد شرح هذا النظم كاملاً ابنه الحافظ ولي الدين»(١).

٤ ـ نظم الدرر السنية في نظم السير الزكية (٢): وهي ألفية في نظم السيرة النبوية الشريفة.

#### ومطلعها:

يقول راجي من إليه المهربُ أحمد رَبِّيْ بأتم الحمد الحمد إلى نبيه وأرجو اللّه في نظم سيرة النّبِيِّ الأمجدِ وَلْيَعْلم الطالبُ أن السّيرا والقصدُ ذِكرُ ما أتى أهلُ السيرُ فإن يكنْ قَدْ صحّ غيرُ ما ذُكِرْ وآخرها:

صلَّى عليه ربنا وسلَّما هما الضجيعان من الأقمارِ ثم على عُثمانَ مَعْ عَلِيً

تَجْمَعُ مَا صحَّ وَمَا قَدْ أَنْكِرَا بِهِ وإن إسناده لم يُعْتبرْ ذكرتُ ما قَدْ صح منه واسْتطِرْ وصاحبيه نُعِّما وَأَنْعِمَا

عبد الرحيم بنُ الحسين المذنبُ

وللصلاة والسلام أهدي

في نُجْح ما سُئِلْتُهُ شِفَاها

ألفية حاوية للمقصد

وصاحبيه نعِّما وَأَنْعِمَا وَعَلَيْ مَا قَدْ جَاوِرا في اللحد خير جارِ مِنْ سائرِ الأَصْحَابِ وَالْوَلِيِّ

وقد نالت حظاً وافراً من العناية والشرح؛ فشرحها الحافظ السخاوي، لكنه قال: في المسودة ثم عدم (٣)، وزين الدين عبد الرؤوف المناوي

<sup>(</sup>١) ذيل الطبقات، لابن فهد ص٢٣٠.

 <sup>(</sup>٢) وهي قيد التحقيق والإعداد لدى شيخنا الدكتور عبد اللطيف الجيلاني على نسخة بخط
المؤلف، مع دراسة عن المنظومات في السيرة النبوية ونشأتها، وأهميتها.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٦/٨.

(ت١٠٣١هـ)، وسمَّاه «الفتوحات السبحانية»، وهو موجود، وله نسخ خطية منتشرة، قال في بدايته:

**ୖୖ୴୕୕ଊ୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰**୕୶୕୕୵୷୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰

«إن الألفية المسماة: بالدرر السنية في نظم السيرة النبوية، لجدنا من قِبَلِ الأمهات، عظيم الحفاظ، زين الدين العراقي، قد قام الإجماع على أنها فريدة في فنها، فائقة في حسنها، تُطرب بسماعها الثكلان، وتُنَشّط لقراءتها الكسلان، وتعجب الأديب لانطباعها، كأن نظمها السكر المذاب، أو رشف الثنايا العِذاب..».

وشرحها أيضاً شيخ المالكية بمصر على الأجهوري (ت١٠٦٦هـ)، ومنه نسخة في الزيتونة بتونس [(١٢٤٣) ٤٦] ونسخ أخرى، وشرحها آخرون؛ كالشيخ محمد الطيب بن عبد المجيد بن كيران (١٢٢٧هـ)، وغيره.

٥ ـ نظم الاقتراح في بيان الاصطلاح(١): لابن دقيق العيد، ويقع هذا النظم في (٤٢٧) بيتاً. وقد تفضل عليَّ أخى وأستاذي الشيخ الدكتور عبد اللطيف الجيلاني بمصورة منه تقع في (١٥ص)، وهذا مطلعه:

يقول بعد حمده لربهِ مصلياً على النبي وصحبه عبد الرحيم بن الحسين الآملُ فإن يجئ ضمير اوْ فِعْلٌ وَلمْ

نظم كتاب الاقتراح يسهل أ يُذكرْ لَهُ اسمٌ نحوُ عَنْه وَجَزمْ أو أُطلِقَ الشيخُ فما مقصودِي في الكل إلا ابنَ دَقِيقِ الْعِيدِ وربما قَدَّمْتُ لِلْمُنَاسِبة وربما زِدْتُ لأمرِ ناسَبَهْ

هذه مقدمة نظم الاقتراح، وهي قصيرة لا تجاوز خمسة أبيات مراعاة لحجم الكتاب المراد نظمه، ونلاحظ أنه اصطلح هنا لابن دقيق العيد على نحو اصطلاحه في ألفية الحديث في الإشارة لابن الصلاح.

ويقول في آخره:

في رابع العشرين مِن شعبانا

وكملت بالخبت من ودانا

<sup>(</sup>١) حقَّقه الأخ عبد القادر الإدريسي، ونشرته دار ابن حزم بيروت.

عام ثلاثة وسبعين أتت وعَدَّها سبعٌ تلي عشرينا فلْيدعُ لي ناظرها بالمغفرة وليستر العيب فليس يسلمُ فالحمد لله كَمَا يُحِبُّ وأفضل الصلاة والتسليم وأله وصَحْبِهِ الْأَبطَالِ

من بعد سبعمائة قبلُ خلتُ من بعد سبعمائة قبلُ خلتُ من قبلها أربعةٌ مِئِينا ونضرة مع الوجوه النضرة منه سوى مَنْ حُفظوا وَعُصِمُوا عوداً على بدء، فَنِعْمَ الرَّبُ على النبي الرَّفُ الرحيم على النبي الرَّفُ الرحيم خير صحابة وَخير آلِ

هذه إذن خاتمة نظم الاقتراح، وقد أفادنا أنه انتهى منه عام (٧٧٣هـ) فيكون بعد الألفية؛ لأنه نظمها سنة (٧٦٨هـ). وقد انتشر هذا النظم بين العلماء، حتى إن الحافظ السخاوي كتب عليه شرحاً سمَّاه: «الإيضاح في شرح نظم العراقي للاقتراح»، وقد وصفه الكتاني بأنه في مجلد لطيف(١).

# و إسنادي إلى الحافظ العراقي الذي أروي به الألفية:

وقد أشار علي بعض الإخوة الأفاضل ـ وفقني الله وإياهم لما هو خير في العاجل والآجل ـ أن أذكر سندي المتصل بالناظم، ليطلع عليه من لديه رغبة في الأسانيد، ويعرف به كيفية اتصالنا بالعراقي كَلْلله، وامتثالاً لذلك آثرت عدم السكوت، وقلت ـ بعد التوكل على الحي الذي لا يموت ـ:

ا ـ أروي هذه الألفية المباركة عن شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ العلامة نظام محمد صالح يعقوبي قراءة لأغلبها، قراءة بحث ومذاكرة في المسجد النبوي الشريف، وإجازة بباقيها، وهو عن مسند العصر الشيخ محمد ياسين الفاداني عن القاضي الحسين بن علي العَمري الصنعاني (ت١٣٦١هـ) عن العلامة محمد بن إسماعيل الكِبسي (١٣٠٨هـ) عن الإمام الشوكاني عن العلامة عبد القادر الكوكباني عن الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبشي عن الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبشي عن

`@*�����������*@@����������@@����������

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦/٨، وفهرس الفهارس للكتاني ٢/ ٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الأكابر له ص١٥.

الإمام إسحاق بن محمد بن جَعمان عن محمد بن علي بن عجلان عن عبد الرحمن بن محمد الخطيب عن أبيه عن الجلال السيوطي عن العلم البلقيني عن ناظمها كَثْلَتُهُ.

(©`&&&&&&&&&&&&&&&&&

٢ ـ وأخبرني بها إجازة جماعة، منهم الشيخ محمد الأمين بوخبزة الحسني، عن المسند عبد الحي الكتاني عن الوجيه عبد الله السُّكَّري (١٢٣٠هـ) عن ـ ١٣٢٩هـ) عن مسند الشام عبد الرحمن الكُزْبَري (١١٨٤ ـ ١٢٦٢هـ) عن المرتضى الزبيدي عن حسن البررِّنجي عن عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن سليمان الروداني بسنده في صلة الخلف<sup>(۱)</sup> عن سعيد قدورة الجزائري عن شيخه المقري عن أبي عبد الله محمد بن محمد التَّنسي عن والده محمد بن عبد الله العراقى عن الحفيد ابن مرزوق عن الحافظ العراقي.

٣ ـ وبه إلى الكتاني عن الشيخ سليم البِشْري شيخ المالكية بمصر عن الشهاب أحمد منة الأزهري المالكي عن الأمير الكبير عن الشيخ علي السقاط عن عبد الله بن سالم البصري عن الشمس البابلي عن سالم السنهوري المالكي عن النجم الغيطي عن زكرياء الأنصاري عن الحافظ ابن حجر عن ناظمها الحافظ العراقي.

\* وبه إلى الحافظ المرتضى الزبيدي (١٠٦٥هـ) عن المعمر سابق بن رمضان بن عرام الزعبُلي الشافعي (١٠٦٨هـ) عن البابلي عن حجازي الواعظ عن الجمال يوسف عن أبيه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن ابن حجر عن العراقي.

ولعل هذا أعلى سند لنا من طريق الحافظ ابن حجر؛ بيني وبين الناظم فيه ١١ واسطة.

\* وأرويها بأعلى من هذا عن الشيخ بوخبزة التطواني عن القاضي

<sup>(</sup>۱) ص۲۳.

عبد الحفيظ الفاسي (١٣٨٣هـ) عن أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي (١٣٢٩هـ) عن شيخه العلامة محمد نذير حسين الدهلوي (١٢٢٠ ـ ١٣٢٠هـ) عن الشيخ عبد الرحمن الأهدل (ت١٢٥٠هـ) عن الشيخ محمد بن سِنة عن الشريف محمد بن عبد الله عن محمد بن خليل بن أركماش عن ابن حجر عن العراقي.

وهذا السند أعلى. غير أنه لا يصح؛ فإن ابن سِنة والشريف مجهولان، ورواية الأهدل عن ابن سنة \_ على فرض ثبوتها \_ هي بالإجازة العامة لأهل العصر فقط، كذلك رواية نذير حسين عن الأهدل إنما بالإجازة العامة لأهل الغصر أيضاً.

\* وبه إلى الشيخ عبد الرحمن الأهدل المذكور عن المرتضى الزبيدي عن المعمر سابق بن رمضان بن عرام الزعبلي الشافعي (١٠٦٨ ـ ١١٨٢هـ) عن البابلي عن الشهاب السبكي عن النجم الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن ابن حجر عن العراقي.

فهذه بعض الأسانيد التي نروي بها مؤلفات العراقي، أوردناها عن ثلاثة من تلاميذه؛ وهم: البلقيني، وابن مرزوق، وابن حجر. ونقتصر على ما تقدم، ففيه كفاية بالمقصود، والحمد لله رب العالمين.

## ## ##



# 

تهيّأ لي \_ والحمد لله على توفيقه \_ أن أخرج هذه النسخة على أصول معتمدة مصحّحة ؛ هي كالتالي:

ا ـ نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية الشريفة: وهي مقروءة على الناظم، وعليها خطه في عدد من المواضع ببلاغ القراءة والسماع، نصه: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه مؤلفه»، ومقروءة على عدد من الحفاظ، كابن حجر، وابن عمّار المالكي، والرّضي الغزي، وفي نهايته إجازة ابن حجر لصاحب النسخة.

وهذا الأصل مصوّر من خزانة الشيخ عارف حكمت إحدى مجموعات مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة برقم (٢٣١/١٢). وهي نسخة مصحّحة ومقابلة، وناسخها هو محمد بن أحمد بن علي، الشهير بالكفتي (٨١٤هـ)(١)، كتبها بخط نسخي جميل. ومما زاد هذه النسخة أهمية أنها مضبوطة بالشكل التام، يعتني الناسخ فيها ببيان ما يجوز في ضبطه وقراءته أكثر من وجه، كما كان يوضح ما قد يشكل بأن يكتبه في الهامش واضعاً فوقه كلمة «بَيَانٌ».

وعدد أوراقها (٥٧) ورقة، ومسطرتها: (١٠) أسطر، بيت في كل سطر، وهي مجدولة يحيط بصفحاتها إطار مزين، وتتخللها بلاغات السماع والقراءة، ففي الورقة (٣) بلاغ القراءة بخط الحافظ ابن حجر (٢)، وفي الورقة

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في نهاية نص الألفية ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) لم يتضح نص السماع في التصوير، وقد رجعت إلى الأصل، فإذا به رفع من مكانه لحاجة.

(٤٠) بلاغ القراءة والسماع لعبد الله بن خلف النابتي على الحافظ ابن عمار المالكي بخطه مؤرخ في ١٤ جمادى الأولى عام (٨٠٨هـ)(١)، وفي آخره: «بلغت مقابلة قراءة على المصنف»، ثمّ إجازة الحافظ ابن حجر لجمال الدين عبد الله النابتي نصّها: «الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أمّا بعد، فقد عَرَضَ عليّ جميع التبصرة والتذكرة في علوم الحديث: نظم شيخنا الإمام العلامة حافظ العصر شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم العراقي ـ تغمّده الله برحمته، وجمع بيننا وبينه في مستقر رحمته ـ الشيخُ الفاضل البارع المحدث الأوحد المفيد المجيد جمال الدين مفخر الطالبين عبد الله بن زين الدين خلف النَّابتي عرضاً من حفظه في مجلس أجاد فيه، فبان أنه الفرد، وتوسّع في إبرازه فلم يقدِّر في السرد، وقد أجزتُ له أن يرويها عني بقراءتي لجميعها على ناظمها، وأن يروي عني شرحها، وجميع ما هو لي مسموع أو مجاز، وما لي من نظم وتأليف، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا بين يديه، وأن يتطول على تقصيرنا يوم العرض عليه.

<u>୕ୄଊୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠ</u>୕

قاله وكتبه: أحمد بن علي بن محمد، العسقلاني الأصل، الشهير بابن حجر، في مستهل ذي الحجة عام ثمانية وثمان مائة، والحمد لله كثيراً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

من هو صاحب النسخة عبد الله النابتي هذا؟

إذا علمنا قيمة هذه النسخة وأهميتها البالغة، فمن السائغ للقارئ أن يتساءل عن صاحبها، وعن منزلته؟ وأورد هنا نصّ الترجمة التي احتفظ لنا بها المؤرخ الحافظ شمس الدين السخاوي وَ الله في كافية شافية في التعريف به، حَيْثُ قال: «عبد الله بن خلف بن محمد بن عثمان، الجمال النابتي ـ بنون ثم موحدة بعدها مثناة فوقانية ـ ثم القاهري، نزيل الظاهرية القديمة، ولد سنة (٧٦٦هـ) تقريباً، وقرأ القرآن، ونشأ مخالطاً للناس سيّما الأتراك، حريصاً على السعي والتحصيل؛

`@�������������@@@@������@@

<sup>(</sup>١) فهرس الحديث بمكتبة الملك عبد العزيز ص١٢١.

بحيث أثرى في العقارات وغيرها، مع كونه ضيق العيش، لا يظنّ من رآه به غير الفقر، وهو ممن أكثر ملازمة الولي العراقي في أماليه وغيرها، وكذا سمع على شيخنا في أماليه، وهو المشار إليه بقوله في المشتبه في النابتي بعد ذكر الذهبي من ينتسب كصاحب الترجمة ما نصّه: «ونسب مثل هذه النسبة بعض أصحابنا من طلبة الحديث» (۱)، وحكى لي عنه البدر الدَّمِيري مضحكات، مات في يوم الثلاثاء ۲۰ من رجب سنة (۸۳۷ه) بالقاهرة» (۲).

*ଅ*ଁ (ଡ*ଂବର୍ବର ବର୍ବର ବର୍* 

٢ ـ نسخة مكتبة الغازي خسروبك في سراييفو في البوسنة: محفوظة فيها برقم (٨٥٥) ترتيب (٣٨٣)<sup>(٣)</sup>. وهي نسخة عتيقة، مصححة ومقابلة، تتخللها أحياناً علامة بلاغ القراءة والسماع، منسوخة في حياة الناظم سنة (٧٩٦هـ) بخط أحد تلامذته، ولعلها أقدم نسخة إلى الآن تعرف للألفية (٤٠) تقع في (٣١) ورقة، ومسطرتها (١٩) سطراً بخط نسخ عادي، وعليها بعض التعليقات المنقولة عن المؤلف.

ومن أهم فوائد هذه النسخة العنوان الصحيح المثبت في أولها \_ كما أشرت في تسميتها سابقاً \_: «كتاب التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، نظم الإمام العالم العلامة زين المحدثين زين الدين عبد الرحيم العراقي، أمَدَّ الله مدته ونفع بعلومه المسلمين. آمين».

وبعده أسفل ما نصه: «الحمد لله، وأسأله التوفيق، والهداية لأقوم طريق، هذه النسخة المباركة بخط الإمام العالم العلامة الولي العارف بالله تعالى سيدي الشيخ عبادة المالكي الأنصاري، تلميذ سيدي مدين نفعنا الله ببركاتهما».

<sup>(</sup>١) قلت: انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ٢٢٧/١.

٢) الضوء اللامع، للسخاوي ٥/١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: فهرس المخطوطات العربية والتركية في مكتبة غازي خسروبك في سراييفو لقاسم دوبراجا ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) بل هناك نسخة أقدم منها محفوظة في الجامع الكبير بصنعاء برقم (٤٦) لغة، فرغ من نسخها يوم السبت ٣ شوال عام ٧٧٥ه، انظر: كتاب الحافظ العراقي وأثره في السنة، للدكتور أحمد معبد ٢٦٨/٢.

وفي نهايتها نجد التنصيص على كونها مقابلة بعبارة نَصُّها: «بلغ مقابلة جُهد الطاقة»، ويأتي بعدها من جهة اليسار تاريخ النسخ: «تمت بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه. ووافق الفراغ من نقلها في اليوم المبارك التاسع عشر من شهر ذي قعدة الحرام سنة ست وتسعين وسبعمائة، أحسن الله تقضِّيها في خير وعافية، بمحمدٍ وآله (۱). آمين آمين».

<u>୕ୄ୶ୡୡୡୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠଡ଼୕ଡ଼ୢଢ଼ଢ଼ଢ଼୕ଢ଼ଢ଼ୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠ</u>

وقد رمزتُ لها بـ: «س».

من هو عبادة المالكي الأنصاري هذا؟

إنه أحد تلامذة الحافظ العراقي النابهين، ورفيق الحافظ ابن حجر في الطلب؛ العالم العلّامة زين الدين عبادة بن علي بن صالح بن عبد المنعم بن سراج الأنصاري الخزرجي الزِّرزاوي (٢) القاهري المالكي، ولد في جمادى الأولى سنة (٧٧٧هـ) بزِرزا من قرى مصر، وقرأ بها القرآن، ثم انتقل إلى القاهرة، فحفظ كتباً وسمع الكثير على: أبي إسحاق التنوخي وابن الشيخة وصلاح الدين الزِّفتاوي والعزيز المليجي والشرف بن الكُويك والسراج البُلقيني والزين العراقي ـ وهما عمدته في الحديث ـ وتفقه على التاج بهرام الدميري والجمال الأقفهسي وغيرهم.

وصفه ابن حجر به «العالم العلّامة المتفنن زين الدين، سمع الكثير من شيوخنا، ورافقنا في السماع مدة، ومهر في الفقه وغيره، وصار رئيس المالكية بأخرة».

<sup>(</sup>۱) قوله: بمحمد وآله، لا يجوز فيما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق، لا بحق الأنبياء ولا غيرهم، لأنه يتضمن شيئين:

أحدهما: الإقسام على الله ﷺ به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء.

والثاني: السؤال به. وهذا وإن جوزه طائفه من الناس ووجد في دعاء كثير منهم، لكن ما روي عن النبي على ذلك كله ضعيف بل موضوع اه. من قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٦٤) ملخصاً.

<sup>(</sup>۲) الزرزاوي نسبة إلى زِرْزَا: بلدة قرب القاهرة كما في معجم البلدان ١٣٦/٣، وقد تصحف في إنباء الغمر ٢٠٣٤، والمنهل الصافي ٧/ ٥٢، والضوء اللامع ١٦/٤ وغيرها إلى: الزرزاري \_ بالراء \_.

# الكِلْكُلُوم عَلَى هُلُصُوك لِلْعَتْمَرَة ، وَلَا تَحْقَيُهِ

وقال عنه السخاوي: «تقدم في الفقه والأصلين والعربية وشارك في غيرها وصار أحد أعيان مذهبه، ونسخ بخطه الحسن الكثير، ودرس للمالكية بالشيخونية بعد ابن تقي، وفي البرقوقية بعد ابن عمار... وتصدى للتدريس والإفتاء والإفادة قديماً، وأخذ الناس عنه من أهل كل مذهب طبقة بعد أخرى، وانتفعوا به في الفقه وأصوله والعربية وغيرها من الفنون... وأقام عند الشيخ مدين (١) في زاويته بالمقس، مقبلاً على شأنه، منقطعاً إلى العمل والعبادة في ازدياد من الخير والمحاسن حتى مات في يوم الجمعة ٧ شوال على فقده، ولم يخلف بعده في المالكية مثله، وكان فصيحاً طلق اللسان على فقده، ولم يخلف بعده في المالكية مثله، وكان فصيحاً طلق اللسان حسن التقرير، علامة مبرزاً في المعقول والمنقول صالحاً خيّراً زاهداً ورعاً صلباً في الدين غاية في التقشف... وبالجملة فمحاسنه كثيرة»(٢).

٣ ـ نسخة جامعة الملك عبد العزيز بجدة: ولا أعرف المكتبة التي تحتفظ بأصلها الخطي، ولكنها مصورة في الجامعة المذكورة في (قسم المجموعات الخاصة) وهي نسخة قديمة، منقولة عن نسخة الناظم، يرجع تاريخ نسخها إلى القرن (٨ه)؛ فقد انتهى كاتبها منها سنة (٧٥ه)، ولم ينص على القرن، والظاهر أنه يقصد بعد السبعمائة؛ ويؤيد ذلك أنه كتب في العنوان ـ بجانب اسم الناظم ـ «سنة (٧٧٥ه)» وعلى هذا، فهي مكتوبة في حياة الناظم وقبل وفاته بنحو ٣٠ سنة.

وهي مكتوبة بخط نسخ عادي، وقد ضبطت غالب الحروف فيها بالشكل، وميزت العناوين بخط عريض، وتقع في (٥٤) ورقة بترقيمي، ومسطرتها (١١) سطراً.

<sup>(</sup>۱) هو مدين بن أحمد بن محمد الحميري المغربي ثم الأشموني المالكي، توفي سنة (٨٦٢هـ)، انظر: الضوء اللامع ١٥٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: إنباء الغمر لابن حيخر ٢٠٣/٤، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ١٠/١٥ والمنهل الصافي ٧/٥١، ومعجم الشيوخ لابن فهد ص٣٥٩، والضوء اللامع للسخاوي ١٦/٤، ووجيز الكلام ٢/٥٨٦، وشذرات الذهب لابن العماد ٣٧٦/٩.

وهي مقابلة ومصححة على الأصل المنقول منه؛ يُصَادِفُ بصرك في مواضع كثيرة: "بلغ مقابلة على نسخة الأصل المنقول منها حسب الجهد والطاقة».

**୕୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰**୕

وفيها جملة من التعليقات والتوضيحات لبعض الأبيات.

وجاء في عنوانها: «كتاب التبصرة والتذكرة في علوم الحديث تصنيف الشيخ الإمام الأوحد فريد دهره، ووحيد عصره سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الرحيم بن الحسين لطف الله تعالى به. آمين».

وعلى صفحة العنوان تفسير لبعض الكلمات، وتملكات من بينها تملك الناسخ بخطه ونصه: «في نوبة عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن اليمني ثم الجبرتي رحمهم الله. آمين».

وفي العنوان أيضاً: «٢٢٨ رقم العثمانية».

وجاء في نهايتها تاريخ نسخها، واسم الناسخ، كالتالي:

"فرغ من تعليقها لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن اليمني ثم الجبرتي - نفعه الله بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم - في يوم الأحد بعد صلاة العصر خامس عشر شهر شعبان المكرم سنة خمس وسبعين.

بلغت مقابلة بالأصل المنقول قال ذلك معلقه في شهر شعبان سنة تاريخه أُعْلَاهُ على حسب الجهد والطاقة».

#### ٥ ميزة هذه النسخة:

وما يلفت النظر أن هذه النسخة تميزت عن سائر النسخ المعتمدة بشيء مهم، وهو أن كاتبها ينص في الهامش على تاريخ إضافة الناظم لبعض الأبيات من المسودة، مما يؤكد أنها منقولة عن أصل الناظم كَلَّلَهُ، وأنا أذكر نماذج من ذلك وإن كان بعضه لا يظهر في المصورة.

١ \_ قوله (٢٦٧):

ومن يوافق غالباً ذا الضبط

| من | والعشرين | ني الخامس | المسودة | ، من  | البيت  | ئق هذا | «ألح | قابله: | مَ    |
|----|----------|-----------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|
|    |          |           |         | ائة». | وسبعما | سبعين  | سنة  | الآخرة | جمادي |

<u>୭.୭୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୬୭୭୭୭୭</u>୭

٢ \_ قوله (٢٨٢):

جميع أشياخي ثقات لو لم

مقابله: «ألحق هذا البيت من المسودة في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة أحد (١) وسبعين».

٣ \_ قوله (٤٢٩):

وخلف بن سالم قد قال: نا إذ فاته لزحمة حدثنا من قول سفيان وسفيان اكتفى

مقابله: «غير هذا البيت والذي قبله في ثاني ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة».

٤ \_ قوله (٤٥٤):

وجاز للموجود عند الطبري

مقابله: «ألحق هذا البيت من المسود في خامس شهر رجب سنة سبعين وسبعمائة».

٥ \_ قوله (٦٧٧):

وقد رجا جوازه ابن حنبل

مقابله: «ألحق هذا البيت من المسودة في حادي عشر رمضان...».

٦ \_ قوله (٧٨٧):

وقيل من أقام عاماً أو غزا

إلى قوله:

وهم عدول، قيل لا من دخلا

(١) كذا في هامش النسخة.

مقابله: «ألحق هؤلاء الثلاثة الأسطر من المسودة في مستهل ربيع الآخر سنة أحد (١) وسبعين وسبعمائة».

٧ \_ قوله (٨٨٢):

عين أبي بن عمارة اكسر (١)

مقابله: «ألحق في سابع عشر المحرم سنة [اثنتين وسبعين]...».

٨ ـ قوله (٩٠٢):

ابن العلا وابن أبي سفيان

مقابله: «ألحق في سنة أَحَدٍ وسبعين».

وهذه النماذج تدلنا على أن العراقي بقي ينقّح ألفيته سنوات بعد أن بيضها سنة ٧٦٨هـ.

ورمزت لها ب(جب).

٤ - نسخة ثانية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة: ولا أعلم المكتبة التي تحتفظ بالأصل المخطوط، وهي نسخة عتيقة جيدة مقابلة، مكتوبة سنة (٨٣٠ه)، بخط نسخ جميل لعالم معروف، مشكولة الأبيات غالباً، تقع في (٣٨) ورقة، ومسطرتها (١٥) سطراً، وهي خالية من الحواشي التي عادة ما تكون في نسخ الألفية إلا قليلاً جداً، وبعضها يضع فوقه «حاشية»، وفي نهايته دائرة منقوطة علامة على أنه من الأصل المنقول عنه.

وهي مقابلة كما يظهر من وجود الدوائر المنقوطة من داخل بعد الأبواب، واستدراكه لما يسقط، وبيانه للنسخ المخالفة.

واعتنى الناسخ في أكثر من موضع بتوضيح الكلمات التي قد تشكل بأن يكتبها في الهامش مضبوطة واضعاً فوقها كلمة «بيانٌ» وهو مصطلح يدل على بيان ما في المتن وتوضيحه على وجه الصحة.

<u>૽૽૾૽૽૽૽૽૽૽૽૽૽૽</u>

<sup>(</sup>١) غير واضح في المصورة كذا قرأتها.

كما اعتنى ببيان اختلاف النسخ، فيضع الموجود في النسخ الأخرى في الهامش وفوقه (خ).

وجاء في عنوانها: «كتاب التبصرة والتذكرة في علوم الحديث نظم الشيخ الإمام العلامة الحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم بن العراقي المصري، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين».

وفي نهايتها: «تمت التبصرة والتذكرة بحمد الله وعونه، علقها تاسع شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وثمانمائة محمد بن إبراهيم بن محمد السلامي ثم البيري ثم الحلبي عفا الله عنه».

## 0 ترجمة الناسخ:

هو الشيخ العلامة الفقيه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن محمد السلامي البيري الحلبي الشافعي (٨١١ ـ ٨٧٩هـ)، له من المصنفات: الأنوار البهية في شرح المنظومة الرحبية، وشرح منظومة غنية الباحث في الفرائض أيضاً.

ترجمه السخاوي في الضوء، ووصفه بأنه: «كان فقيهاً فاضلاً، متفنناً، حسن الخط، ديّناً متواضعاً، لطيف العشرة، نسخ الكثير بالأجرة وغيرها».

وهو تلميذ سبط ابن العجمي، حيث وصفه بشيخنا في إحدى المرات<sup>(۱)</sup>. وقد رمزت لها ب(ح).

• ـ نسخة خزانة الإسكوريال بإسبانيا: وهي نسخة مُلوكية عتيقة، وناسخها إمام من أئمة هذا الشأن، وهو الشيخ أبو الإمداد إبراهيم بن حسن اللَّقاني المصري المالكي (ت١٠٤١هـ)، تقدّم في فن الحديث، وله فيه مصنفات عدة؛ منها: «بهجة المحافل في التعريف برواة الشمائل»، و«قضاء الوطر في شرح نخبة الفكر»، لابن حجر، وغير ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٦/ ٢٥٧، والأعلام ٥/ ٣٠١، ومعجم المؤلفين ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: خلاصة الأثر للمحبي ١/٦، والأعلام للزركلي ١٨/١.

وهذه النسخة من خزانة السلطان أمير المؤمنين زيدان بن أحمد السعدي المتوفى سنة (١٠٣٧ه) وعليها خطه: «الحمد لله، تملّكه عبد الله المتوكل عليه: زيدان أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين المسنى، أصلح الله أحواله».

**୕ୖ୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰**୕୕ୢ୕୕୕୕୕୕୕୕

وهي محفوظة بخزانة دير القديس لورنزو بمدينة الإسكوريال بإسبانيا برقم (١٤٩٢)، ولها مصوّرة في الجامعة الإسلامية فيلم (٣٦٨١)، كتبت بخط نسخي يميل إلى الرقعة، وضبطت بالشكل غالب الكلمات، تقع في (٤٤) ورقة، ومسطرتها (١٣) سطراً، بيتٌ في كل سطر، جاء في آخرها: «تمت بحمد الله وصلاته وسلامه على نبيه، على يد الفقير الحقير الفاني، إبراهيم اللقاني، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين».

وقد رمزت لها به: «ل».

٦ - نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق: وهي نسخة قيّمة، مضبوطة بالشكل، تكاد تكون مطابقة للأصل، كتبت بخط نسخ عادي، تقع في (٣٧) ورقة، وعليها إطار كما في النسخة الأصل، ومسطرتها (١٥) سطراً، بيت في كل سطر، ورقمها في الفيلم (٤٩٤) في آخرها بيان الناسخ، وتاريخ النسخ: «تمت يوم الأربعاء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، سادس عشري جمادى الأولى سنة (١١١١ه) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، على يد كاتبها الفقير أحمد أبن المرحوم أحمد السّاوي غفر الله لهما، ولمن دعا لهما بالمغفرة والرحمة، آمين».

وقد رمزت لها به: «ظ».

وقد رجعت إلى نسخ أخرى عديدة، ولكن لم أثبت ما فيها من الفوارق تخفيفاً، منها نسخة خطية محفوظة بخزانة جامعة برنستون بأمريكا لها مصورة في الجامعة فيلم (١٧٠٢)، ونسخة أيضاً في الخزانة العامة برباط الفتح عاصمة المغرب.

## منهجي في التحقيق:

سرت في تحقيق نص هذا النظم المبارك على المنهج التالى:

- ١ \_ جعلت النسخة المقروءة على النّاظم أصلاً.
- ٢ \_ قابلتها بالنسخ الأخرى، وأثبت الفروق الجوهرية عند الحاجة.
- ٣ ضبطت النّص بالشكل التام وَفق ما في الأصل، وما في النسخ المعتمدة، مع التنبيه في الهامش على النسخة التي استفدت ذلك منها.
  - ٤ \_ خرّجت الأحاديث التي يشير إليها النّاظم تخريجاً مختصراً.
- علّقت تعليقات موجزة على المواضع المهمة، وخرّجت النصوص التي يشير إليها الناظم.
  - ٦ \_ قدّمت لها بهذه المقدمة المتواضعة رعياً للإيجاز والاختصار.

هذا، وإني أبرأ إلى الله الكريم من دعوى العصمة والكمال، بل هذا مبلغ جهدي، وغاية وُكدي، وأسأل المولى الله لي ولناظمها المغفرة والقبول، إنه تعالى أكرم مسؤول ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنّا ﴾، والحمد لله رب العالمين.

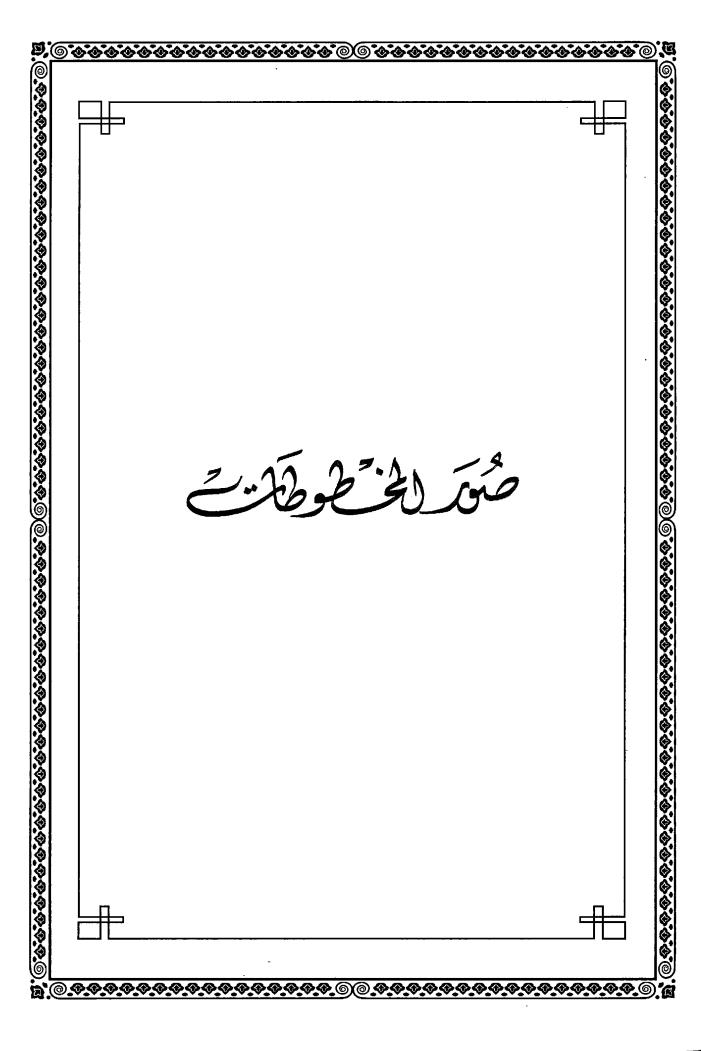

4506 القاطل المهتمة عرق للنكاء وزدتفاعاً أرّاهُ مُؤْمِن كالأواظائ أفط النبخ ما صورة الورقة (١) من بداية الأصل

صُّمَ الْحِنْظُ وَالْكُنْتُ

@ (

VT

صورة الورقة (٣) ويظهر فيها بلاغ القراءة بخط المؤلف، وآخر بخط الحافظ ابن حجر

صورة من وسط الأصل (٤٠/ق) يظهر فيها خط الحافظ ابن عمار المالكي ببلاغ القراءة عليه، وإجازته بها لصاحب الأصل

**@&&&&&&&&&&**@

70 صورة نهاية الأصل يظهر فيها اسم الناسخ العلامة اللغوى

محمد بن أحمد الكفتى (١٤هـ)

صورة الورقة الأخيرة من الأصل، وفيها إجازة الحافظ ابن حجر بالألفية لصاحب الأصل جمال الدين عبد الله النابتي

Jeggy Yoush

صورة العنوان في نسخة غازي خسرو بك

**૽ઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ**૽૽ ٧٨ صورة الورقة الأولى من نسخة غازي خسرو بك <u>ୡୡୡୡୡୡୡୡ୕ୡୡୡୡୡୡ</u>ୢ



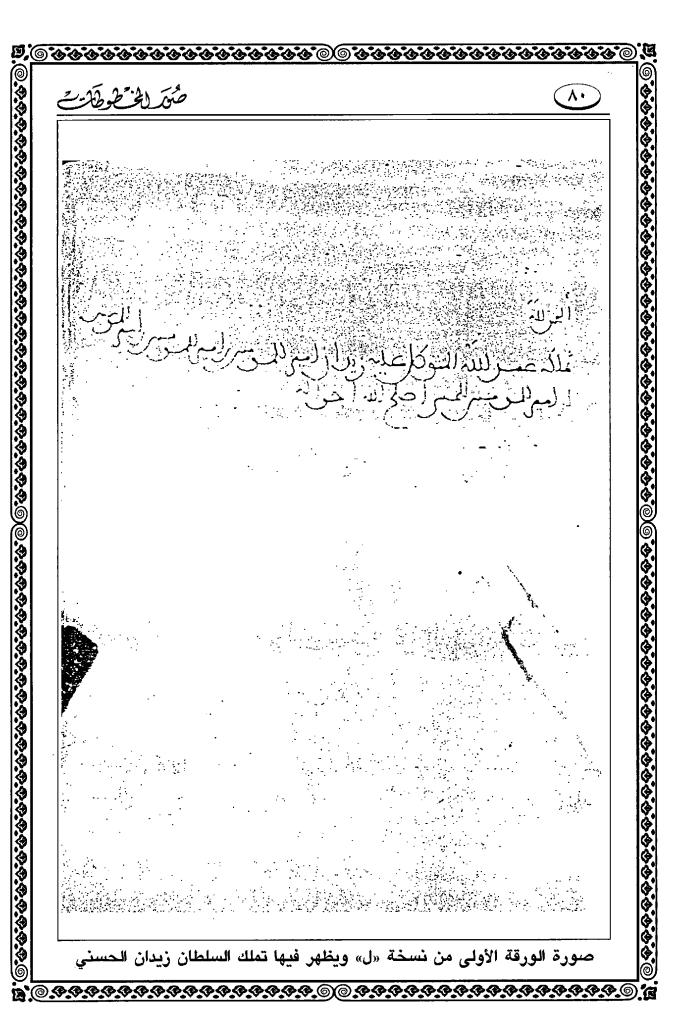

لسماسالرعزاليم وبه سوارا والمعالمة ترب عبدالرحم بالخسالاري مِنْ الْمُنْ ا مُصَلَاةٍ وَسَلَامٍ دَا لِسُمِعَلَى بَى الْمَرْدِي لِلرَاحِ مَعَنِهِ الْمَاصِدُ الْمُحَدِّ مُعَرِّخُ مِن الْمُحَدِّ مِن الْمُحَدِّ مِن الْمُحَدِّ مِن الْمُحَدِّ تَظَمُّ فَا تَبْعَرَةً لِلْبُنَارِ عِنْ مَنْ كَرَةً للمنتهي والمستيدين لَحَن بِهَابَ الْقَلْحُ أَجْعَهُ وَرِدَتُهُ اعِلًا مَا وَالْمُ مُوضِعَة عَنْ حَالِنِعِلَ وَالصِّرِ مِنْ لَوَاحِدِ وَمَن لَهُ مَسْنَوُ سُ لَنَا لَأُوا طَلَعْتُ لَغُطَ النَّبِي مَا اللَّهِ بِمُالِّابِ الصَّلَامِ مِنْهُمَّا الله المن المنابع المنابع المناري ها والتقر الخوي أروي كلف كانتفائ عنفها وسهلها أو أم إلى نت وأهل هزالت بخاالت في الشيخ

صورة بداية النسخة «ل» بخط إبراهيم اللّقاني

الرائي مالعالى الرائد لله المان المار المان المار المان المار فَرَيْكُ الْمُودُ وَلِلْفَكُوبُ وَالْمُصَالِّ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُ وانفال القلاة والتلام عالتي عندالأشام الذائر الرافة النتأي يغزا الغالة ولوالدي

صورة نهاية النسخة «ل» بخط إبراهيم اللّقاني

صورة بداية النسخة «ظ»

**�������**��

**&&&&&** ٨٤ صورة نهاية الن «ظ» 

@

عنوان نس **(**2)

**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**@

ζ.

**���������**���

اهمئه وزنتهاجلاً نزاه مؤضعت تستلأمَعُ النّحَارِيّ افت ستراعد إضابط السنوا ادِ وعلية فاديحه فكثؤذ

صُّى لَا الْحَرِّ طُوطِكَاتِ

AV

٢٥ وتَمَا بِنِينَ مَوْلِيا لَوْلَى عَوْسَعِبد بن يَسْنَادِ اصَّلَا الْوَطَانِ السُّواةِ وَبُلْدًا نَهُمُ مَ الْوَطَانِ السُّواةِ وَبُلْدًا نَهُمُ مَ وَصَاعِبِ الانسابِ فِالْبلدانِ فَنْسِتْ الْالْدُولِللَّا وَالْمَالِكُولِللَّا وَالْمَالِكُولِ اللَّهُ وَلَيْ وَنَهُ حَسَنَا اللَّهُ وَلَيْ وَنَهُ حَسَنَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

عنوان نسخة (جب)

14 بدایة نسخة (جب)  نهاية نسخة (جب)

الْمُنْ لِينَا لِمُنْ اللَّهُ وَالْتُوكِنَةِ وَلَا لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

الفرس المعالية المعالجة المعال

ఔ/ ౷ భుర్మ భుర్మ

المسكماة ك:

النَّابُ وَالْتَابُ وَالْتُلْبُ وَالْتَابُ وَالْتُلْعِ وَالْتُوالِقُوالِيَّالِيِّ وَالْتَابُ وَالْتَابُ وَالْتَابُ وَالْتَابُ وَالْتَابُ وَالْتُلْتُ اللَّهُ وَالْتُلْعِلُوالِيّالِ وَالْتَابُ وَالْتُلْتِيْلُ وَالْتَابُ وَالْتُلْعُ وَالْتُلِقُ وَالْتُلْعُ وَالْتُلْعُ وَالْتُلْعُ وَالْتُلْعُ وَالْتُلْعِ وَالْتُلْعِ وَالْتِلْعِ وَالْتَلْعُ وَالْتُلْعِ وَالْتُلِقِ وَالْتُلْعِ وَالْتُلِ

للحافيطالش يرزين لدين أبي لفضاع الرحيم البحس<sup>ي</sup> البعراقي الشافعيّ

ت ۸۰٦هـ

قتم له او دَاجَعها فضيلهٔ لهشتخ الدکتور عبر (لکرم برجبر لهمی برجبر (لرحمی المفنیر حفظه الله تعالی

> تحقيْق وَدَداسَة العَرٰبِيّ الدائز الفرَمايطي

٩

لِلنشركوالتوذيشع والتربياض

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| ٠ |   |  |  |

#### بِسُ لِمُرْلِنَهِ ٱلرَّحْمِرِ. ٱلرَّحِيبِ م

عَنْدُأَلَكَ عِيمُ ثِنْكُ عَلَيْنِ الْأَثْرَعِيْ عَلَوْآمْتِيَانِ جَلَّعَنْ إِحْصَاءِ عَلَمَتَ بِيَّ ٱلْخَيْرِذِي كُلْرَاحِيم تُوضِعُ مِزْسِكُمْ ٱلْحَدِيثِ سَمْكُ هُ عِنْ مُنْ يُعِينُ وَالْمُنْ مُنْ يَعِينُ وَالْمُنْ مُنْ يُلِي وَزِدُتُهَا عِلْماً سُكَاهُ مَوْضِعَــهُ لِوَاحِدٍ وَمَنْ لَـ لَهُ مَسْتُورُ أَجِي إِلَّا الْمُسَالِحَةُ الْمُسْلِحِ مُنْ الْمُعَالِحِ مُنْ الْمُعَالِحِ مُنْ الْمُعَالِحِ اللَّهِ مَنْ مُنْ الْمُ مُنْ الْمُؤْرِي فِي هُلِيمًا مُنْ مُنْ الْمُؤْرِي فِي مُلْكُمُ مُلِيمًا مُنْ مُنْ مُل مُعْنَظِمًا فِي صَعْبِهَا وسَهْلِهِـَـا

ۑٙڡۛٛٷٛڷۯٳ<del>؞</del>ڿٮڗٮؚڂ۩ٛڵڡؙٛٮٛۛؾۮۣۮؚ مِنْ بَعْدِ حَمْدِ ٱللَّهِ ذِي لَا لَا عِ تُحُمَّ صَلَاةٍ وسَلَاهِ دَائِمِ فَهَ ذِهِ ٱلْقَاصِدُ ٱللَّهِ مَّهُ نظمتُها تَبْصِرَةً لِأُمْسِدِي لَخَّصْتُ فِيهَا ٱبْنَالْصَلَاحِ أَجْمَعَهُ فَحَيثُ جَاءَ ٱلْفِعْ لُ وَالضَّمِيثِ كَ«قَالَ»أَوْأَطْلَقْتُ لَفْظَ» الشَّيْخِ»مَا ؘۅٙٳۣڹ۫ؾۘػؙڹٝڵٳؿؙؙ۫ڂؽڹۣٮؘڂڡٛ*ٷ؞*ٵڵڗؘٙۻٵ؞ وَاللَّهَ أَنْ جُوفِي أَمْوُرِعِي كُلُّهَا

# أقسكامُ الْحَدِيثِ

وَأَهْ لُهَ لَا ٱلشَّاأَنِ قَسَّمُواٱلسَّانَ إلم صحيج وَضَعِيفٍ وَحَسَنْ بِنَقْلِ عَدْلِ صَابِطِ الْفُ وَادِ

فَالْأُولِكُ ٱلْمُتَّصِيلُ ٱلْإِسْنَادِ

 ٨ - «مُبْهَمَا» بالوجهين كما هو في الأصل و(جب) و(س)، ووضع فوقها «مَعاً». ١٠ ـ «مُعْتَصِّمَاً» بفتح الصاد وكسرها كما في الأصل، و(س) وعليها في كِلْتا النسختين كلمة

«معاً» يعنى جواز الفتح والكسر.

 $oldsymbol{b}'(oldsymbol{a})$   $oldsymbol{\phi}$   $oldsymbol{\phi$ 

عَنْ مِثْلِهِ مِنْ عَنَيْرِمَ اللَّهُ دُوذِ ويعللةٍ قَادِحَةٍ فَتُوذِيث وَيَالصَّحِيجُ وَٱلضَّعِيفِ قَصَدُول فيظًا هِي لَا ٱلْقَطْعَ وَالْمُعُثَمَّدُ بأنَّةُ وَأَصِيُّ مُصْلِكَةًا ، وَقَالَ اللهِ إهْسَاكُنَاعَنْ مُحَكِّمِنَا عَلَى لَكُلُومَا عَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّه عَرْنَكَ فِي بِمَا رَوَاهُ ٱلنَّا سِكُ حَاضَ بِهِ قَــُومُرُ وَقِيلَ: مَاللِكُ الشَّافِيْ، قُلْتُ : وَعَنْهُ أَحْمَدُ مَوْلِاهُ، وَإَخْتَرْجَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ وَجَزَمَوا مُبِ مُحَتَّبُ بِالنَّهُمْرِي سُنْ اللهِ اللهُ ا عَنْ جَدَّهِ ، وَأُنْ شِهَابٍ عَلَىٰهُ بِهُ وَقِيلَ : زَيْنُ الْعُكَايِدِينَ عَنْ أَبُهُ عَنْكُ ۚ أَوِآ لَأَتَعْ مَشَّ كُنَّ ذِي ٱلشَّانِ أَوْفَا بْرْجُ سِيرِينَ عَنِ السَّالُكَانِيْ عَيِثَ إِنْ مَسْعُودٍ ، وَكُمْ مَنْ عَتَكُمَهُ ٱلنَّخَيِيْ عَين ٱبْنِ قَيْسِ عَلْقَمَهُ ۗ أُصِّحُ كُنْبِ الْحَدِيثِ أُوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيجِ مُحسَمَّدُ، وَخُصَ بِالرَّرْجِيج أَبِيْ عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا، لَوْ نَفَعَ عُ وَهُسُ الْمُ يَعْدُ، وَيَعْضُ لَغُرْبِ مِتْ

١٩ ـ «زين العابدين» هو: على بن الحُسَين بن على بن أبي طالب ﴿ مَاتَ فَيُ ربيع الأول سنة (٩٤هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ١٠/٧٥، وسير أعلام النبلاء

وَلَمْ يَعُكُمَّاهُ، وَلَكِنْ فَتَلَّمَا

عِنْدَ أَبِنِ الْاَخْرَةُ مِّنْهُ قَدْ فَا تَعْدَمَا

٢٤ ـ «ابن الأخرم»: هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، له مستخرج على الصحيحين، ومسند كبير، توفي سنة (٣٤٤هـ).

انظر: التقييد لابن نقطة ١/١٣٥، والسير ١٥/٤٧٠، وتذكرة الحفاظ ٣/٨٦٤.

وروَى قَوْلتَه: «قلّما يفُوتُ البخاريَ ومسلماً مِمَّا ثبت مِنَ الحديث» الذهبيُّ في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٦٥.

لَمْ يَفُتُ الْخَدُمُسَةَ إِلَّا النَّرْدُ الْمَنْدُ الْمَنْدُ الْمَنْدُ الْمَنْدُ الْمَنْدُ الْمَنْدُ الْمُنْدِ الْمُعْفَلُ مِنْدُ الْمُعْفَرُ الْفِي الْمُعْفَرِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُؤْفِقُ فَوْفِ ، وَهِي الْمُعَادِي فَوْقَ مَا وَهِي الْمُعَادِي اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٦ وَفِيهِ مَا فِيهِ لِقَولِ الْجُعُفِفِي:

٢٥ وَرُدٌّ، لَكِنْ قَالَ يَعْدُى آلْكِنْ قَالَ يَعْدُى آلْكِنْ أَ

٢٧ وَعَلَانُ أَرَادَ بِالشَّكْرَادِ
 ٢٨ أَرْبَجَةُ الْآلافِ، وَالْمُكرَّدُ

الصِّحِجُ الزَّائِدُ عَلَمَ الْصِّحِيحَيْنِ

ల్లి, ౷ తల అల తల త

صِحَتَّ مُّهُ أَوْمِنْ مُصَنَّفِ مُحَنَّفِ مُحَنَّفِ مُحَنَّفً وَكَالْمُسُتَدُّرَكِ

٣٠ بِجَــُمْعِكِ، نَحُوُّا بُرْجِــَّا أَنَّا لَتَرَكِيْ

٢٩ وَخُدُ زِيكَادَةَ ٱلصَّحِيجِ إِذْ شُصَّ

بِهِ فَذَاكَ حَسَنُ مَاكَمْ كُرَدُ

٣١ عَلَى تَسَاهُمُ لِي ، وَقَالَ : مَا ٱنْفَرَدُ

يَلِيقُ، وَاللِّسُ يَى ثُيْلَا فِي الْحَاكِمَا

٣٢ بِيلَةٍ وَالْعَقُّ أَنْ يُحُكُمْ بِمَا

الْسُوْتُ الْجَرِيْحُةِ مِنْ الْمُعْلِمِينَ (١)

عَوَانَةٍ وَنَحْوِهِ وَٱجْتَنِبِ

٣٣ وَاسْتَخْرَجُوا عَلَىٰ ٱلصِّحِيجِ كَأَبِي

٢٥ ـ هو الإمام الحافظ الناسك أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي (٦٣١ ـ ٢٥٦ ـ ٥ وول ـ ٦٧٦هـ). انظر: طبقات السبكي ٥/١٦٧، وتذكرة الحفاظ للذهبي ٤/١٤٧٠، وقول النووي في التقريب (مع شرحه التدريب) ١/٥٠١.

٢٦ ـ قول البخاري في علوم الحديث ص١٦٣.

٢٧ ـ عدد حديثه بالمكرر دون المعلقات ونحوها (٧٣٩٧) حديثاً فيما عده ابن حجر في هدي الساري ص٦٥٧.

٢٨ ـ في الأصل: بلاغ بخط الناظم: "بلغ الشيخ جمال الدين عبد الله النابتي، قراءة بحث عليَّ؛ كتبه مؤلفه".

(١) بلاغ نصه: «بلغ الشيخ الإمام قراءة بحث قرأه. . . هنا في محل. . . كتبه أحمد بن حجر».

٣٣ ـ «أَبِي عَوَانَةٍ» في الأصل بالفتح ممنوعاً من الصرف، وهو بالكسر مع التنوين للوزن في باقي النسخ؛ نسخة: (ظ) و(ح) و(ل): «عَوَانَةٍ» ونص عليه السخاوي في فتح المغيث ١٨/١.

٣٤ عَزْوَكَ أَلْفَ أَطْ ٱلْمُتُونِ لِمَكْمَا إِذْ خَالَفَتْ لَفْظًا وَمَعْنَى رُبِّهَا فَهُوَمِكَ ٱلْمُكُلُّقِمِينٌ فَاعِدَتِهُ وَمَا تَزِيدُ فَاحْكُمَتْ بِصِحَّتِهُ وَلَيْتَ إِذْ زَادَ الْمُحْمَيْدِي مَسَيَّنَا وَالْأَصْلَ بَعْنِي ٱلْبَيْهَ قِيْ وَمَزْسَ لَا مَرَامِينِ لَصَّحِيجِ شُمَّ الْبُحَارِي فَمُسْلِم، فَكَمَا وَأَرْفَعُ الصَّحِيبِ مَرُوبِيُّهُ مَا شَهْمَا حَوَى ، فَشَهْلَ ٱلْجُعْفِي فَمُسْلِم، فَشَرْطَ عَسَيْرِيكِفِي وَعِيْدَهُ ٱلنَّصْحِيجُ لَيْسَ يُمِكِرِجُ فِيْ عَصْرِهَا ، وَقَالَ يَحْدَي : مُمُعَرِنُ حُكُمُ الصَّحِيحَيْنِ وَالنَّعْ لِيقِ وَاقْطَعْ بِصِحَةٍ لِمَا قَدْأَسْنَا كَذَاكَهُ، وَقِيلَ: ظَنَّا، وَلَدَى وَفِي ٱلصَّحِجِ بَعْضُ شَيْءٍ قَدْرُوي ۗ مُحَقِّقِيهِمْ قَدْسَ زَاهُ النَّوَوَيْ أَشْياً، فإن يُحِبْ زَمْ فَصَحَّحْ ، أَوْ وَرَدْ مُصَحَّفُ وَلَمُ مَاكِلًا سَالًا مصُمَرَضًا فَلَا ، وَلَكِنْ يُسَدُّعِيُ بِصِحَةِ الْأَصْلِلَهُ كُونُ ٣٥ \_ قوله: «تَزيدُ» كما في الأصل. وفي نسخة: (ظ) و(ح) و(ل): «يَزِيدُ» بالياء التحتية فقط، وكلاهما صحيح كما نص عليه السخاوي في فتح المغيث ١/٠٧. ٣٦ ـ الحميدي: أبو عبد الله محمد بن فتوح الميورقي القرطبي (٤٨٨هـ). انظر: الصلة ٢/ ٥٦٠. والكلام هُنَا عَلَى كتابه الجمع بين الصحيحين، وقد طبع بتحقيق على البوَّابِ. ٣٩ ـ انظر: التقريب مع تدريب الراوي ١/ ١٥٧. ونصه: «والأظهر عندي جوازه لمن تمكّن وقويتْ معرفتُه». ٤٢ ـ «مُضَعَّفٌ» كما في الأصل و(ظ). وفي هامش الأصل: «مُضَعَّفاً» وتوجيه إعرابهما ظاهر. «أَشْيَا» \_ بالقصر \_ "يُجْزَمْ» مبني للمجهول كما في الأصل و(ح). «فَصَحِّحْ» كذا في هامش الأصل وعليه علامة تصحيح، وكذا في النسخ الأخرى، وهو الظاهر من كلام السخاوي، وفي الأصل: «فَصَحَّحْ»، وضبب عليه الناسخ.

<mark>୭</mark>,୭୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୪୭୭

٤٤ وَإِنْ يَكُنْ أَوْلُ الْإِسْ نَادِحُذِفْ مَعْ صِيغَةِ أُعَنَّمْ فَنَعَلِيقًا عُمِفْ

- ه ٤ وَلَوْالِمِ آخِرِهِ وَأَمَّا الَّذِي شَكَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَالَ إِنْ اللَّهُ عَكَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى ال
- ٤٦ عَنْعَـنَةُ وَكَخَرِالْعَانِفِ لَا تَصْخُ لِا بْنِحَانُمِ الْخُالِفِ

## نَقُ لُلْحَدِيثِ مِزَلِكُنْبِ الْمُعْتَمَلَةِ

- ٤٧ وَآخُذُ مَتْنِ مِنْ كِتَابِ لِعَلْ أَوِ احْتِمَا جَ سَاعَ قَدْ جَعَلْ
- ٤٨ عَرْضًا لَـ أَهُ عَلَمَ أَصُولِ يُشْتَرَطْ وَقَالَ يَحْدَى النَّوَوِيْ: أَصْلِ فَقَاطُ
- ٤٩ قُلْتُ: وَلِابْنِ خَيْرٍ: امْتِنَاعُ جَنْمِ سِوَى مَرْدِيِّ وَإِجْ مَاعُ

# القِسْمُ اللَّهَ فِي: الْحَسَنُ

- ٥٠ وَالْحَسَنُ الْمُعَرُّفُ مَغْرُجًا، وَقَدْ الْشَهَرَ شُرِيَالُهُ وَيِذَا الْكَ حَدَّةُ
- ه حَمْدُ، وَقَالَ الرِّمِذِي عَنْ مَاسَلِمْ مِنَ الشُّذُوذِ مَعَ رَاوِمَا أَنَّهُمِ مُ

٤٦ ـ بإزائه بلاغ القراءة على المؤلف بخطه: «بلغ جمال الدين عبدالله النابتي قراءة بحث على ؟ كتبه مؤلفه».

٤٨ ـ قول النووي في التقريب مع شرحه تدريب الراوي ١٦٣/١.

٤٩ ـ «ابن خير»: أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأُمَوِي الإِشبيلي (٥٧٥هـ). وانظر كلامه في فهرسته ص١٦.

«جَزْم» في هامش الأصل و(س) وعليها صح، وفي نسخة مقابلة بالأصل، و(ظ): «نَقْل» وقد رجع عنها الناظم.

٥١ - «حَمْدٌ»: هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُسْتي (٣١٩ ـ ٣٨٨هـ).
 انظر: التقييد لابن نقطة ١/٢٥٤، وقوله في: معالم السنن ١/١١، وفي علوم الحديث ص١٧٤، وتدريب الراوي ١٦٦/١.

<sup>(</sup>۱) «المعازف»: آلاتُ المَلَاهي، «لا تَصْغَ» بفتح التاء والغين كما في سائر النسخ: أيْ تَمِلْ. \_ كما فَسَّرَهُ في هامش الأصل \_، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ﴾.

قُلْتُ: وَقَدْ حَسَنَ بَعْضُهَا انْفَرْدُ بكذب ، قَمَّ يَكُن فَ خَرْدًا وَرَدُ فِيهِ ، وَمَا بِكُلِّ ذَاحَتُ حُصَلْ وَقِيلَ: كَمَا ضَعْفُ قَرَيْثِ مُحْتَكُمُ لَ ٥٣ أَنَّ لَـ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلِّ قَلَّ ذَكُنْ وَقَالَ : مَانَ لِمِثِ بِاهْمَا فِي الْمُعَالِفِ لَنَسْطَلُ وَلَابِ ثَكْمِ أَوْسَ مُ ذُوذٍ سَنْ مُ حِلَا قِسْمًا، وَزَادَ كَوْنَهُ مَا سِمُ لَلاَ وَانْعُ لَمَا مُ الْمُحِلِّ كُمِتْ هُمْ يَقْتِبلُهُ وَالْفُقَهَاءُ كُلُّكُمْ بِيَثَتَعْمُ لُهُ حُجِّت يَّةً، وَإِنْ يَكُنْ لَا يَالْحَقْ وَهُوَياْ قُسَامِ ٱلصَّحِيجِ مُلْحَثُ فَإِنْ يُقَلِّ الْمُحْتَجُّ بِالضَّعِيفِ فَقُلْ: إِنَا كَاسَ مِنَ الْوَصُوفِ بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ كُ ذُكُرُ كُوَاتُهُ بِسُوءِ حِفْظٍ يُجِبُ بَرُ أَوْقُوكِ ٱلصَّمْفُ فَأَمْ يُحِبُ بَرُدَا وَإِنْ يَكُنُ لِكَذِبِ أَوْسِتُ لِلَّا مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَوْأَنْ اللَّهُ الْعُمَّا لِيَجِيعُ الْعُمَّامَا أَلَا مَرَى الْمُرْسَلَحَيْثُ أَسْنِكَا 71 وَالصِّدْقِ رَاوِيهِ إِذَا أَتَ لَهُ وَالْحَسَنُ الْمُشْهُومُ بِالْعَدَالَةُ صَحَحْتُهُ كَمَتُنِ «لَوْلَدِ أَنْ أَشْقُّ » مُرْبُونِكُ ٱخْرَى يَحُونِهَا مِنَ ٱلْطُرْبُ عَلَيْه ، فَأَرْتَقَى الصَّحِهِ لَجَ يَجْعِي إِذْ تَابَعُوا مُحَمَّدَ بَنْ عَلَى مُو 7 2

<u>ଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊ</u>

٥٢ ـ قول الترمذي في العلل آخر الجامع. انظره في: جامع الترمذي ٧٤٢/٥، وشرح ابن رجب ١/ ٣٤٠.

٥٣ ـ «وقيل»: القائل هو أبو الفَرَج عبدُ الرحمٰن ابنُ الجَوْزِي في الموضوعات ١٤/١: «ما فيه ضعف قريب مُحتَمَل وهذا هو الحديث الحسن، ويصلح البناءُ عليه والعمل به».

٥٤ ـ «بإمعاني»، بالياء كما في الأصل و(جب)، وبحذفها كما في (س) و(ح)، وراجع: علوم الحديث ص١٧٥.

٥٦ ـ «يَسْتَعْمِلُهْ»، بالياء كما في الأصل و(ح)، وفي (س) و(ظ) و(ل): «تَسْتَعْمِلُهْ».

٦٣ ـ رواية محمدِ بنِ عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند الترمذي في الجامع، الطهارة (٢٢).

جَمْعُ أَلِمِ عَاقَدَ ، أَيْ: فِي السُّكُنَ السُّكُنِ السُّكُنَ السُّكُنِ السُّكُنَ السُّكُنَ السُّكُنَ السُّكُنَ السُّكُنَ السُّكُنِ السُّكُنِ السُّكُنَ السُّكُنَ السُّكُنَ السُّكُنَ السُّكُنَ السُّكُنِ السُّكُنِ السُّلُّ السُّلُولُ السُّلُّ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلِّ السُّلُولُ السُّلِّ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلِّ السُّلُولُ السُّلِّ السُّلُولُ السُّلِّ السُّلُولُ السُّلِّ السُّلُولُ السُّلِّ السُّلُولُ السُّلِّ السُّلِيلُ السُّلَّ السُّلُولُ السُّلِّ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلِيلُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السّلِيلُ السُّلُولُ السَّلِيلُ السُلَّ السَالِيلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلِ مَاصِحَةً أَوْفَ كَهِ بَا أَوْهَا كُلِي اللهِ وَحَيْثُ لَا ، فَصَالِحُ مُوتَحْبُ ثُلُهُ عَلَيْهِ ، عِنْدَهُ لَهُ أَحِيثُ ثُنَّ تَبَتْ قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَةَ عِنْدَ مُخْرِجِهُ قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ يَخِيكِ مُسْلِمًا تُوْجَدُ عِينْدَ مَا لِكِ وَٱلسِّكَ لَكُ إلك يمزيدة بثن أبي زيياد قَدُّ فَ اللَّهُ أَدْرُكَ بِاللَّمِ ٱلْصِّدُقِ بِمَا قَصَى عَلَيْ لِهِ بِالنَّحَكِم إِلَى الصَّحَاجِ وَالْحِسَانِ جَانِحِ ا رُدِّ عَلَيْرِ؛ إِذْ بِهَا غَيْرُلُحَسَنْ يَرْوِيرِ، وَالضَّعِيفَ حَيْثُ لَا يَجِيدُ

مه قَالَ: وَمِنْ مَظِيَّةٍ لِلْحَسَيْنِ

٦٦ فَأَيِّلَهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيهِ

٧٧ وَمَا بِهِ وَهُنَّ شَكِدِيثٌ قُلْتُهُ مُ

٦٨ فَكَابِهِ، وَلَمْ يُصَرِحَحْ وَسَكَتْ

٦٩ قَابُنُ رُسْنَيْدٍ قَالَ: وَهُوَمُ تُنْجِهُ

٧٠ وَلَلْإِمَامِ ٱلْمُيَعْثُمُّرِعِتِّ إِنَّتَمَا

٧١ حَيْثُ يَقُولُ: جُمُلُهُ الصَّحِيجِ لَا

٧٧ فَأَخْتَاكُ أَن يَنْزِلَ فِي الْإِسْنَادِ

٧٣ وَنَحْوِهِ؛ وَإِنْ يَكُنْ ذُوالْسَتُ بْقِ

٧٤ هـ للله قضى علَى حِتَابِ مُسْلِم

٥٧ وَٱلْبَغَوِيُ إِذْ قَسَ مَ الْمَسَاجِكَا

٧٦ أَنَّ الْحِسَانَ مَا رَقَوْهُ فِوالسُّكُنُّ

٧٧ كَأْنَأَ بُقِ دَافُرَدَا قُوْكَ أَقُوكَ مَا فُرِجِدُ

٦٧ ـ رسالة أبي داود إلى أهل مكة ص٢٧.

٦٨ ـ هُنَا بلاغ قراءة على الناظم بخطه: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليً؛
 كتبه مؤلفه».

٧٠ - «اليعْمُري»: أبو الفتح محمد بن محمد، المعروف بابن سيد الناس الأندلسي ثم القاهري الشافعي (ت٧٣٤هـ)، وقوله في كتابه: النفح الشذي في شرح الترمذي ١/ ٢١١.

٧٥ ـ قول البغوي في مقدمة كتابه مصابيح السنة ٢/١، ومن تأمَّل كلامه علم أنه لا اعتراض عليه فيما اصطلح عليه.

٧٧ ـ (وُجِدُ) كما في الأصول، قال السخاوي: ﴿بِالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ كَمَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ الناظِمِ، =

سَنَدُهُ مَ فَكَيْفَ إِنْ فَرْدُ وُصِفَ أَنَّ أَنْفِ رَادَ الْحُسْنِ ذُو أَصْطِلَا عِ

مَيْن، فَإِنْ لَفُظًا يُرِدْ فَقُلُ لُنصِفِ

كُلُّ صَحِيمِ حَسَنُّ، لَا يَنعَكِسُ حَيْثُ اَشْ تَرَطِّناً عَيْرَمَا إِسْنَادِ ٧٨ فِي الْبَابِ عَيْرَةُ ، فَلَاكَ عِنْدَهُ

٧٠ وَالنَّسَيِّي يُخْرِحُ مَزَلَعُمْ يُحِدُمِ مُعُول

٨٠ وَمَنْ عَلَيْهَا أَطْلُقَ ٱلصَّحِيحاً

٨١ وَدُونِهَ كَافِي رُبْ بَدِيمًا جُعِلَا

٨٢ كَمُسْنَدِ الصَّلَيَائِسِيُّ وَأَحْسَمَنَا

٨٣ وَأَنْحُكُمُ لِلْإِسْنَادِ بِالصِّبَحَّةِ أَقْ

٨٤ وَآقْ بَلْهُ إِنْ أَطُلْقَهُ مَنْ يُعْتَمَدُ

٨٠ وَاسْ يُشْكِلَ الْحُسُنُ مَعَ ٱلصِّعَدِ فِ

٨٦ بِلِي الضَّعِيفَ، أَوْيُرِدْ مَا يَعْنَالِفْ

٨٧ وَلِأَجِي ٱلْفَاسَتُعِ فِي ٱلْإِقْسَرَاعِ

٨٨ وَإِنْ يَكُمُ عُمَاتَ فَلَيْسَ يَلْسِسُ

٨٠ وَأُوْرَدُهُوا مَا صَحْجٌ مِنِ أَفْ رَادِ

القِسْمُ التَّ الِثُ: الضَّعِيفُ

أَمَّ النَّهِ عِيفُ فَهُوَمَا لَمْ يَ الْحِيفُ فَهُوَمَا لَمْ يَ الْحِيفُ فَهُوَمَا لَمْ يَ الْحِيفِ

ويجوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ، وَهُوَ أَظْهَرُ في المَعْنَىٰ وإن كانِ الأول أنسب». فتح المغيث ١٤٦/١.

٨٠ ـ يعني: الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٤٢، والسِّلَفِي في مقدمة معالم السنن، وهي مطبوعة مع المعالم للخطابي ١٤٦/٨ وَمَنْ وَافَقَهُمَا.

٨٧ ـ أبو الفتح ابن دقيق العيد المتوفى (٧٠٢هـ) في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح ص٠٠٠.

٨٩ ـ إزاء البيت بلاغ قراءة على الناظم بخطه: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث على ؟ كتبه مؤلفه».

- ٩١ فَفَا قِدُ شَرْطَ قَبُولٍ قِسْمُ وَلَيْنَا يُنِ قِسْمُ عَا يُرُهُ وَضَامُهُوا
- ٩٢ سِوَاهُمَا فَتَالِيثُ، وَهَكَنَا وَعُدُ لِشَهْطٍ غَيْرِ مَبْدُوعٍ فَ لَا
- ٩٣ قِسْمُ سِوَلَهَا، ثُمُّ زِدْ غَيْرُ ٱلَّذِيثُ قَدَّمْ تَلُهُ، شُمُّ عَلَى نَا فَاحْتَذِيثُ
- ٩٤ وَيَعَدُّهُ ٱلْبُسُدِيُّ فِنِيما أَوْعَى لِسِنْعَةٍ وَأَمْرَجَدِينَ نَوْعَا

### المسرف وع

- ٥٥ وَسَمَّ مَ فُوعًا مُضَافًا لِلسَّيي وَآشْتَكَ الْعَطِيبُ لَفْعَ الصَّاحِبِ
- ٩٠ وَمَنْ ثُقَابِلْهُ بِذِي الْإِرْسَ إِلَّ فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُلَّالِي اللَّالَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### المُسُ عَدُّ

- ٩٧ وَٱلْمُ الْمُرْفُوعُ أَوْمَا قَدَ قُصِلْ لَوْمَتَ وَقَفِ، وَهُو فِي هَذَا يَقِلُّ
- ٩٠ وَالتَّالِثُ الرَّفْعُ مُعَالُومُ لِمَعَا شَمْلُ بِهِ الْحَاكِمُ فِيهِ فَطَعَا

٩١ \_ «فَفَاقِدٌ شَرْطَ» كما في الأصل و(ح) و(ل) و(ظ) وهامش (س) وكتب عليه: «صح»، وفي (جب) و(س) وهامش الأصل (خ): «فَفَقْدُ شَرْطٍ لِلْقَبُولِ».

٩٢ \_ «مَبْدُوءٍ» وفي (ل): ««مَبْدُوِّ» بالتخفيف.

٩٤ ـ «البُسْتِي»: ابنُ حِبَّان، السابق ذكره عند الناظم في البيت (٣٠).

واعلم أن العلماء تنازعوا في قول ابن حبان هذا أين قاله، وفي أي كتاب؟. فقال الزركشي في النكت ١/ ٣٩١: «هو في مقدمة كتابه المجروحين من المحدثين»، وتعقبه الحافظ بما محصَّلُه: «أن ما قسمه ابن حبان في مقدمة المجروحين الأسباب الموجبة للضعف في الرواة». ثم إِنَّ عدَدَ الأسباب عنده في المجروحين (٢٠) عشرون فقط، وهنا تسعة وأربعون.

قال: «والحاصل أن الموضع الذي ذكر ابن حبان فيه ذلك ما عرفنا مَظِنَّتَه». انظر: النكت ١/ ٤٩٢.

٩٥ ـ انظر قول الخطيب في: الكفاية ص٣٧.

٩٨ ـ قول الحاكم في معرفة علوم الحديث ص١٧، وعلوم الحديث لابن الصلاح ص١٩١.

**◎ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◎ ◎ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦** 

### المنُصِّلُ وَالْمَوْصُولِكِ

و وَإِنْ تَصِلْ سِ مَدِمَ نُقُولًا فَسَمِّهِ مُتَّصِلًا مَوْصُ ولَا وَإِنْ تَصِلْ مِوْصُ ولَا

١٠٠ سَ وَاقْ الْمُ وَقُوفَ وَاللَّهِ مُوعَ وَكُمْ يَرَوْل أَتْ يَدْحُلُ لَقُطُوعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

المُوَّقِّ وفِ

١٠١ وَسَمِّ بِالْمَوْقُوفِ مَا قَصَرْتُ اللَّهُ عَلَيْمَ وَصَلْتَ أَوْقَطَعْمَهُ بِعَاجِبٍ وَصَلْتَ أَوْقَطَعْمَهُ

١٠١ وَبَعْضُ أَهْ لِالْفِقْ لِي سَمَّا هُ ٱلْأَشَ وَإِنْ تَقَفْ بِغَيْرِهِ قَيَّدُ سَكِنُ الْأَشَ

#### المُقَّ صُلُوعُ

١٠٣ وَسَمِّ بِالْمُقَطُّوعِ قَوْلَ ٱلنَّاسِعِيْ وَفِي لَهُ، وَفَلْدَرَأَى الشَّافِعِيْ

١٠١ تَعْبِيرَهُ بِهِ عَسِ آلْمُنْ قَطِعِ قُلْتُ وَيَعَمُّسُهُ ٱصْطِلاحُ الْبُرْدِي

#### فور رُوعٌ

١٠٠ قَوْلُ ٱلصَّحَادِيِّ مِنَ ٱلسُّنَّةِ » أَوْ لَمُ فَوْأُمْ إِنَا يُحْكُمُهُ ٱلدَّوْحُ وَكَوْ

١٠٦ بَعْدَ ٱلنَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ عَلَمَ ٱلصَّحِيجِ، وَهُوَقُولُ ٱلْأَكْتِرِ

١٠٧ وَقُولُ لُهُ ﴿ كُنَّا مَرَى ﴿ إِنْ كَانَ مَعْ عَصْرِ لَلَّ يَيِّ مِنْ قَبِيلِهَا وَتَعْ

١٠٨ وَقِيلَ : لَا، أَوْلَا فَلَا، كَذَاكَ لَهُ وَلِلْخِطِيبِ، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهُ

١٠٢ ــ «بِغَيْرِهِ» كما في الأصول، وفي (جب): «بتابع» وَنَبّهَ في هامش (س) أنه ثبت في نسخة أخرى، قال السخاوي في فتح المغيث ١/ ١٩٠: «وفي بعض النسخ «بتابع»، والأولى أشمل».

١٠٣ ـ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص١٩٦٠.

۱۰٤ ـ «البردَعي» وفي (ل): «الْبَرْدَعي» بَالمعجمة، وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن رَوْح البَرْدِيجي البَرْدَعِي (٣٠١هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ٧٤٦/٢.

\* إزاء البيت بلاغ القراءة على المؤلف بخطه: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليًّ؛ كتبه مؤلفه».

١٠٨ ـ جمع الناظم في نِصْف بيت «لا» النافية ثلاث مرات، مما جعل فهم المراد من البيت \_

النَّنُ الْعَطِيبِ وَهُ وَ الْقَوِي الْمُعَطِيبِ وَهُ وَ الْقَوِي الْمُعَطِيبِ وَهُ وَ الْقَوِي الْمُعَا وُقِفَ وَاللَّهِ عَي الْمُعَا الْمُعَا وُقِفَ وَاللَّهِ عَي الْمُعَا الْمُعَابِ وَفَي الْمُعْتَالِينِ اللَّهُ الْمُعْتَابِ رَفْعُ الْمُعْتَابِ رَفْعُ الْمُعْتَابِ رَفْعُ الْمُعْتَابِ اللَّهُ الْمُعْتَابِ اللَّهُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْ

١١٠ مَهْ وُكُ الْكَاكِمُ وَالَّارِيِثُ الْكَاكِمُ وَالَّارِيثُ الْكَاكِمُ وَالْحَالِمُ وَالْمَا الْكُنْ حَدِيثُ «كَانَ بَاكِمُ الْمُعْطَلَقَى اللهُ الْكَاكِمُ وَالْحَطِيبِ اللهُ كَاكُمُ الْمَكَاكِمِ وَالْحَطِيبِ اللهُ كَاكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

= عسيراً، ومعنى البيت ملخصاً: إذا قال الصحابي: «كنا نفعل كذا» ونحوه إذا لم يُضِفْه إلى زمان النبي عَلَيْ فالذي عليه أهل النبي عَلَيْ فالذي عليه أهل الحديث وجزم به الحاكم أنه مرفوع؛ وهو مذهب الخطيب وابن الصلاح. وإلى هذا مرجع الضمير في «كَذَاكَ لَهْ».

وجاء عن الإسماعيلي: أنه أنكر أن يكون مرفوعاً مطلقاً؛ سواء قُيِّد أم لم يُقيَّدُ بعصر النبي ﷺ، وحق هذه العبارة أن تؤخر بعد ذلك، لكنه اضطره النظم...

۱۱۰ ـ الحديث رواه الحاكم في علوم الحديث ص١٩ عن المغيرة بن شعبة. ورواه البخاري في الأدب المفرد (١٠٨٠)، والخطيب في الجامع ١٦١/١ من حديث أنس ﴿ اللهِ اللهُ الل

۱۱۱ \_ قال ابن الصلاح: «بل هو مرفوع...». انظر: علوم الحديث ص١٩٨.

١١٤ ـ انظر: التقييد والإيضاح ص٢٠، وفتح المغيث ١/٢٢١.

١١٥ \_ «للغزَّالي» أي: أبي حامد في المستصفى ١٣١/١.

۱۱۷ \_ المحصول للفخر الرازي ٤ (٤٤٩). و «من أتى ساحراً أو عرّافاً فقد كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ على مُحَمَّد ﷺ من قول ابن مسعود؛ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٢٨، وابن الجعد في مسنده ١١/١٣ (٣٠٦٧)، والبزار كما في كشف الأستار (٢٠٦٧)، والطبراني في الأوسط ٢٠٦٧ (١٤٥٣)، وانظر: مجمع الزوائد ١١٨/٥.

مُحَدِّمُدُ، وَيَعَنْهُ أَهْ لُ ٱلْبُصْرَةِ

١١٩ كَرَّر: قَالَ بَعَثُ ثُهُ، فَالْخَطِيبُ

١١٨ وَمَا رَوَاهُ عَن أَبِي هُرَبُ يَرَة

المشريسك

١٢٠ مَوْ وَعُ تَابِيعِ عَلَمَ الْشَهُودِ

١٢١ أَوْسَقُطُ رَاوِمِ نُكُ، ذُوْ أَقُولُ

١٢٢ وَآخُتُ مَا لِكُ كَ الْأَنْعُاثُ

١٢٣ وَرَدُّهُ جِسَمَا هِمُ ٱلنَّفْتَ ادِ

١٢٤ وَصَاحِبُ لَمَّهُ لِيدِعُنْهُمْ نَقَلَهُ

١٢٥ لَكِنْ إِذَا صِلَحَ لَنَا عَفْرَجُهُ

١٢٦ منْ لَـ يْسَ يَرُويِيْ عَزِيجَالِ ٱلْأُوكِ

مُرْسَلُ اوْقَ يَدْهُ بِالْكَرِيرِ وَالْأَوْلُ الْأَكْتُ تَرْفِي اسْ يَعْالِ وَتَابِعُوهُ كَمَا بِ وَدَابُوا لِلْجَهُ لِي بِالسَّاقِطِ فِي الْاِيسَادِ وَمُسْامٌ صَدْرَالْكِتَابِ أَصَلَه مُسْنَدِ أَوْمُرُسُ لِي يُخْرِجُهُ نَقْ بَلْهُ ، قُلْتُ : السَّغَيْخُ مَمْ يُفْصِلِ

١١٨ ـ محمد: هو ابن سيرين، والبيت بكسر التاء في رَوِيّه كما في النُّسخ، ونص عليه السخاوي في قتح المغيث ١/٢٣٢.

١١٩ ـ انظر: الكفاية للخطيب ص٤١٩.

\* وهنا بلاغ القراءة: "بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليَّ؛ كتبه مؤلفه".

۱۲۱ ـ «سَقُطُ» وجهان كما في الأصل، وفي (ظ) و(جب): «سَقُطُ» بالضم، وفي (س) و(ح) بالكسر، وهو الذي نص عليه السيوطى في شرحه ص٧٣.

١٢٤ ـ الإمام أبو عمر بن عبد البر في: التمهيد ١/٦، والإمام مسلم في مقدمة الصحيح ١/ ٣٠.

١٢٦ ـ «نقْبلُه» بالجزم، مع أن أداة الشرط غير جازمة، وهذا يجوز للضرورة، واستشهدوا له بقول الشاعر:

وَإِذَا تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا وَإِذَا تُصِبُكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ وَلَوْ قَالَ الناظم في البيت السابق: «لَكِنْ مَتَى صَحَّ الخرج من الخلاف كما أفاده تلميذه الحافظ ابن حجر، وانظر: فتح المغيث ٢٥٨/١.

ولفتية الحربيث

(1.0)

وَمَنْ رَوَع عَنِ ٱلنَّقِّ كَاتِ أَبَدَا

وَافَقَ هُمُ إِلَّا بِنَقْصِ لَفْظِ

فقُلْ: دَلِيلَانِ سِهِ يَعْتَضِدُ

وَفِي لَا مُعْمُولِ مَعْمُ الْمُرْسَلِ

فَحَكُهُ ٱلْوَصِ لُ عَلَى الصَّوَابِ

١٢٧ وَٱلسَّافِي إِلْكِ بَالْكِ الْكِ الْمُ

١٢٨ وَمَنْ إِذَا الشَّالَكَ أَهْلَ الْعِيفْظِ

١٢٩ فَإِنْ يُقَدِّلُ: فَالْمُثْنَدُ الْمُحْتَدَّدُ

١٣٠ وَرَسِّمُوا مُنْقَطِعًا عَنْ رَجُلِ"

١٣١ أَلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ

المنتقطع والمعضك

*୕ୖ୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰* 

١٣٢ وَسَمِّ بِالْمُنْقَطِعِ ٱلَّذِي سَقَطُ

١٣٣ وَقِيلَ: مَا لَمْ يُتَصِّيلُ، وَقَالَا

١٣٤ وَٱلْعُضَلُ ٱلسَّاقِطُ مِنْهُ ٱلشَّانِ

١٣٥ كَدُفُ ٱلْكَبِيِّ وَٱلصَّعَا دِمِّمَكَ

قَ بُلَ لَهُ عَالِمِ عَنْ مِنْ مَا وَفَقَ مُلْ

بِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ ، لَا ٱسْتِعْمَالَا

فَصَاعِلًا، وَمِنْهُ قِسْمٌ تَافِيت

وَوَقُفُ مَتْنِهِ عَلَمَ صَنْ تَبِعَا

العتنعنة

١٣٦ وَصَحَتَ حُوا وَصِلَ مُعَنْعَنِ سَلِمُ مَنْ فَلْسَةِ مَرْ فِلْسَةِ مَرْ وَاللَّقَاعَ لِمُ

وَهُسَامٌ لَمْ يُسَدُّ رِطِ ٱجْمَاعًا

١٣٧ وَيَعِضُهُمْ حَكَى بِنَا إِجْمَاعًا

١٣٠ ـ نقلهُ الجويشي في البرهان ١/١٦١، وراجع: النكت للزركشي ٤٤٨/١، وفتح المغيث ١٣٠/. وسكت عليه الناظم فلم يثعقبه، فأكمل البرهان الحلبي ذلك، وقال: فُـلُـتُ: الْأَصَـحُ أَنَّـهُ مُـتَّـصِـلُ لَـكِنَّ فِـيْ إِسْـنَـادِهِ مَـنْ يُـجْـهَـلُ

فَعَلَىتَ: الأَصْبِحُ أَنَّهُ مُعَتَّصِلُ لَكِينَ فِيْ إِسْنَادِهِ مِنْ يَجَهَّلُ ١٣١ ـ نص قراءة على الناظم: "بَلَغَ جَمَالُ الدِّينِ عَبْدُ اللهِ النَّابِتِي قِرَاءَةً عُلَيَّ وَالْجَمَاعَةُ سَمَاعاً؛ كتبه مؤلفه».

١٣٣ ـ (وقالاً) الألف للإطلاق وليست للتثنية، والمراد بهذا ابن الصلاح. «لا آسْتِعْمَالَاً» وهو خطأ؛ «لا آسْتِعْمَالَاً» كما في الأصل و(ظ), وفي المطبوع و(غ): «لاستعمالاً» وهو خطأ؛ لأنَّ مراده بأنه الأقرب من حيث المعنى واللغة فالانقطاع ضد الاتصال، وليس بأقرب بالنسبة لاستعمال المحدثين واصطلاحهم الخاص. راجع: فتح المغيث ١/٨٧٨.

۱۳۷ ـ المسلم في مقدمة الصحيح (٨٨/١): باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. وراجع: علوم الحديث لابن الصلاح ص٢٢٤.

@**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** 

مُطُولُ صَعَابَةٍ، وَبَعْضُ هُمْ شَرَطُ وقيل : كُلُم مُّ أَنَا نَا مِنْهُ وَحُكُم مُّ أَنَتَ حُكْم مُّ عَنْ قَالْمُ لَكُ حَتَّى بَينِ الْوَصِ لُ فِي التَّوْبِ حَوْبَ مَوْبَ هُ كَذَا لَهُ ، وَلَى مِ لُيْصَوِّبُ صَوْبَ هُ بِقَالَ أَوْعَ فَ فَوْ بِوَصَ لِ مَا قَدَ مَنْ وقَوْلِ يَعْقُوبَ عَلَى أَنْ لِلَهِ إِجَانَةً ، وَهُو بِوَصْ لِ مَا قَدَ مَنْ

١٣٨ لَكِنْ تَعَاصُلُ، وَقِيلَ الْمُشْتَرَطُ

١٣٩ مَعْ فِي لَا لَهُ اللَّهُ وَعِي بِالْاحْدِيعَ نُلُّهُ

١٤٠ مُنْقَطِعٌ ، حتى تَصِينَ الْوَصْلُ

١٤١ سَوَّوُا، وَلِلْقَطَعِ نَحَا الْبَرْدِيجِي

١٤٢ قَالَ: ومِثْلَةُ رَأَى ٱبْرُسِ يُبَهُ

١٤٣ قُلْتُ : إَنْصَوَابُ أَنْ مَنْ أَدْرَكَ مَا

١٤٤ يُحِنكُمْ لَهُ بِالْوَصِيْلِ كَيفَ مَا رَفَى

١٤٥ وَمَا حَكَمَ عَنْ أَحْدَ مَدَ بْزِجَتْ بَلِ

١٤٦ وَكَثَرُ ٱلسَّتِعُالُ كَنِ شِي فِي ذَا ٱلنَّهَاتُ

تَعَانُ ضُ الْوَصْلِ وَالإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالُوقَفِ

١٤٧ وَآخُكُمْ لِوَصْلِ الْفَيْةِ فِي الْأَظْلَمِي

١٤٨ وَنُسَبُ ٱلْأُولِدَ لِلشُّظَّارِ

١٤٩ لِوَمِسْلِ لا سِنكَاكَةَ إِلَّا بِوَلِيْ \*

وَقِيلَ: بَلْ إِسْ اللهِ لِلْأَكُ تَرِ أَنْ صَحَدَدُوهُ، وَقَضَى الْنُجَارِي مَتِ عَوْنِ مِنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ

١٤٣ ـ التقييد والإيضاح ص٧٢.

١٤٦ ـ «قَمَنْ» ـ بِفَتْحِ المِيم حَتَّى يَسْلَم مِنْ عَيْبِ التَّوْجِيهِ ـ أَيْ: حَقِيقٌ. وراجع: فتح الباقي لزكرياء الأنصاري ١/٥١٦.

\* هُنا نص بلاغ القراءة على الناظم بخطه: "بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث على ؟ كتبه مؤلفه".

189 \_ "لِوَصْلِ" بَاللام كما في الأصل و(س) و(جب)، وفي (ح): "بوصل" بالباء. "لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ" حديث أبي موسى الأشعري؛ رواه أبو داود ٢/ ٢٠٨٥ (٢٠٨٥)، والترمذي في الجامع ٣/ ٣٩٨ (١١٠١)، وابن ماجه ١/ ٣٤٧ (١٨٨٧). وقول البخاري رواه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٨٤ وقال: "الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة". والحديث رواه شعبة والثوري عن أبي بردة عن النبي على مرسلاً.

١٥٠ وَقِيلَ الْآكُمُ الْآكُمُ وَقِيلَ الْأَكُمُ فَظُل ١٥١ يَقُدَ مُ فَي فِئَ أَهْ لِيَّاتِ ٱلْوَاصِلِ، أَقْ ١٥٢ أَنِ الْأَصَحِ الْكُلْمُ لِلْآفْ عِ وَلَقْ ١٥٩ فَسَنَّ لِيَ لِلصَّهُ فَفِ وَاسْتِصْغَارَا ١٦٠ وَٱللَّتَافِعِيُ أَتْبَتَهُ بِمَرَّةً

مُعَمَّ فَأَرْسَالُ عَدْلِي الْمُعَالِّ عَدْلِي الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِمُ ال مُسْتَلِهِ عَلَى الْأَصَحَ ، وَرَأُولُ

مِنْ وَاحِدٍ فِي دَا وَذَا كَمَا حَكُواْ

النست دُ لِيسُ

حَدَّتَهُ، وَرَرْتَقَى بِعَ نُ وَأَتْ فِي أَهْ لِلهِ ، فَالرَّدُّ مُطْلَقًا ثُقُفْ نْقَا تَمْكُم بِوَصْ الِهِ وَضُّحَّ كَا وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ وَفَ لَّشِ وَدُونَهُ التَّدُّلِيسُ لِلسَّعُوْجَ بهِ، وَذَا بِمَقْصَدٍ يَخْتَلَفُ وكالخطيب يوهيهما سيكتاك قُلْتُ : وَشَهُمَا أَخُواللَّسَوْتِيةِ

١٥٣ تَدْلِيشُ الْإِسْنَادِكَمَنْ يُسْقِطُمَنْ ١٥٤ وَقَالَ، يُوهِيمُ أَتَّصَالًا، وَأَخْتُلِفْ ١٥٥ وَٱلْأَكُ تُرُونَ قَبِلُوا مَا صَرَّحَا ١٥٦ وفِي الصَّحِيجِ عِيدٌةٌ كَالْأَعْدَ مَشِ ١٥٧ وَذَمَّهُ شَدُعُ عَبَ يُحْدُواللَّهُ وَيَ ١٥٨ أَنْ يُصِفَ الشُّنْخُ يَا لَا يُعْرَفُ

السنس)ذُ

فِيهِ ٱلْمُلَا، فَالشَّافِعِيُّحَقَّقَهُ ١٦١ وَذُو ٱلسُّنُّ لَهُوذِ مَا يُخَالِفُ ٱلتَّقَهُ

١٥٢ ـ «لِلرَّفْع» باللام كما في الأصول، وفي (ظ): «بِالرَّفْع». وفي الأصل بعد البيت بلاغ للقراءة على الناظم بخطه كما سَبَقَ في رقم (١٤٦).

١٥٩ \_ انظر: الكفاية للخطيب ٤٠٣.

١٦٠ ـ انظر: الرسالة للشافعي ص٣٧٩ (١٠٣٣)، وبعد البيت نص بلاغ القراءة على المؤلف بخطه: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليَّ؟ كتبه مؤلفه». وفي (س) مقابلهُ بلاغ نصه: ﴿بلغت سماعاً في السابع﴾.

١٦١ ـ انظر: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص٢٣٣، ومعرفة علوم الحديث ص١١٩، والمعرفة للبيهقي ١/٠٠، والكفاية للخطيب ص١٤٨.

(@\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

١٦٢ وَالْعَاكِمُ الْخِلَافَ فِيرِمَا الْتُرَجُ الْتَرَجُ وَلِلْخَلِيلِي مُفْرَدُ ٱلرَّاوِي فَقَطْ

١٦٣ وَرَدَّ مَا قَالَا سِفَرْدِ ٱلتَّقَاةِ ۚ كََالْتَهْيِ عَنْبَيْعِ الْوَلَا وَالْحِبَةِ

١٦٤ وَقُولِ مُسْلِم : رَفَى النَّهُ عِثْ تَسْعِينَ فَرُا كُلُّهَا قَوِعِيْ اللهُ الل

١٦٥ وَاخْنَارَفِيمَا لَمْ يُغَالِفُ أَنَّمَتْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرُهُ حَسَنْ

١٦٦ أَوْبَلَغَ ٱلضَّسْطَ فَصَحِّحْ، أَوْبَعُدُ عَنْهُ، فَمِمَّا شَدَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدُّ

المستنكن

١٦٧ وَٱلْكُنْكُرُ الْفَرْدُ، كَنَا ٱلبَرْدِيجِي أَطْلُقَ، وَٱلصَّوابُ فِي التَّخْرِج

١٦٨ إِجْرَاءُ تَفْصِيلٍ لَدَى ٱلشُّدُوذِ مَنْ فَهُوَ بَمِعْنَا أَكُنَا ٱلشَّكَ فَخُذَكُنْ

١٦٩ نَعْقَ "كُلُوا ٱلْبُ أَعَى بِالنَّمْ" أَخَابُ وَمَا لِكُ السَّمَى الْزَيْثُ ثَمَّانَ عَهُ مَرْ

١٧٠٠ قُلْثُ : فَأَذَا ؟ سَلْ حَدِيثُ تَزْعِيهِ ﴿ خَامِمَ لَهُ عِينَ لَا أَعَلَا وَوَضْعِهِ ﴾

١٦٢ ـ معرفة علوم الحديث للحاكم ص١١٩، والإرشاد لأبي يعلى الخليلي ١/٦٧١، وعلوم الحديث ص٢٣٧.

۱۹۳ ـ حديث ابن عمر: "في النهي عن بيع الولاء وهبته" عند البخاري في العتق ٥/٢٠٦ ـ ١٦٣ (٢٠٧٥)، ومسلم ٥/٣٨٦ (٣٧٦٧)، وابن ماجه ٢/١٢٤ (٢٧٧٥).

١٦٤ ـ قول مسلم في صحيحه ١١٠/١١ (٤٢٣٧) (مع النووي).

١٦٧ ــ «البَرْدِيجِي»: أحمد بن هارون تقدم التعريف به في رقم (١٠٤). وانظر قوله في: علوم الحديث ص٢٤٤، وتدريب الراوي ١/٢٧٦، وفتح المغيث ٢/١٢.

١٦٩ - "كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ"؛ رواه النسائي في الكبرى ٤/ ١٦٧، وابن ماجه ٢/ ٢٤٥

(٣٣٧٣)، والحديث قال فيه النسائي: منكر، كما في تحفة الأشراف ٢٢٤/١٢.

«مالِكِّ» بالوجهين الضم والكسر، وكتب فوقه بالأصل معاً، وقد جاء بالضم في (س) و(ح) وبالكسر في (جب).

والمقصود هنا روايته عن: عُمَرَ بنِ عثمان عن أسامة بن زيد ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ » كما في الموطأ ١/٥٦٥. قلت: وفي رواية أبي مصعب من الموطأ ١/٩٣٥ (٣٠٦١) عَمْرو بْن عثمان. فوافق الآخرين.

١٧٠ ـ حديث أنس َ في نزع الخاتم عند الخُلاء؛ رواه أبو داود ١٩/١)، والنسائي =

&&&&&&&&&&&&&&

### الاعْتِبَارُوَالْمُنَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِـ لُ

شَارَكَ رَاوِعُدُيْهُ فِيمَاحَكُ مُعْتَبَرِبِهِ فَتَابِثُ، وَإِنْ وَقَدُ يُسَتَّى شَاهِلًا ، ثُمَّ إِذَا وَمَا خَلَاعَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِكُ فَلَفْظَةُ ﴿ الدِّبَاغِ ﴿ مَا أَنْتَ بِهَا ۗ تُوْبِعَ سَكُمْ وَفِي الدِّبَاغِ ۖ فَاصْتَصَدُ فَكَانَ فِيهِ سِنَاهِ لَدُونَ الْبَابِ

١٧١ ٱلإعْتِبَانِ أَبِكُ أَلْحَدِيثَ هَلَلُ ١٧٢ عَرْسَتَ يُخِهِ، فَإِنْ يَكُنْ شُورِكَ مِنْ

١٧٣ شُوركَ سَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَنَا

١٧٤ مَتُنْ بُمَعْنَاهُ أَنْتَ فَالْشَاهِدُ

١٧٥ مِيتَالُهُ ﴿ لَوْ أَخَدُ وَا إِهَا بَهَا »

١٧٦ عَنْ عَتْ هُرِو ٱلْآَابُرُ مُحْكَبُيْنَةٍ، وَقَدْ

١٧٧ شُمَّ وَجَدْنَا "أَيُّكُمَا إِهَابِ

### زيكادة التقات

وَمِنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ ٱلْمُعْظَمُ ١٧٨ وَاقْـ بَلْ زِيَادَاتِ النَّفَّاتِ مِنْهُمُ قستَمَهُ الشَّيْخِ، فَقَالَ: مَا ٱنْفَرْدِ فِيهِ مَهِيًا، فَهُوَرَدُّ عِنْدَهُمُ

١٧٩ وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : لَا مِنْ هُمْ ، وَقَدْ

١٨٠ . دُونَ ٱلنِّقَاتِ ثِقِتَ أَخَالَفَكُمُ

٨/ ١٧٨، والترمذي ٤/ ٢٢٩ (١٧٤٦)، وابن ماجه ١/ ٦١ (٣٠٤). \* بإزاء البيت بلاغ القراءة على الناظم: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليَّ؛ كتبه مؤلفه».

١٧٥ \_ «لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا» رواه مسلم في الحيض ٢/ ٢٧٤ (٨٠٤): «هلَّا أخذتم إهابها فدبغتموه...» من طريق ابن عيينة. ورواه البخاري في الزكاة ٣/٤٤٦ (١٤٩٢)، وفي البيوع ٤/ ٥٢٢ (٢٢٢١) وليس عنده لفظ الدباغ.

١٧٧ ـ حديث ابن عباس: «إذا دُبغ الإهاب...» عند مسلم ٢/٢٧٦ (٨١٠)، وأبي داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (٤٢٥٢).

<sup>\*</sup> وهنا بلاغ القراءة على الناظم كما سبق في (١٧٠).

فِيهِ الْمُخَطِيبُ ٱلاِتَّفَاقَ الْمُحْمَعَا مُرْبَةُ الاَمْضِ فَهِي فَرُهُ مُقَلِّتُ وَالْوَصْلُ وَالْإِمْسَالُ مِنْ ذَا أَخِذَا وَالْوَصْلُ وَالْإِمْسَالُ مِنْ ذَا أَخِذَا تَقْدِيمَهُ ، وَرُدَّ أَنَ مُقْتَفَى الْجَرُح سِلْمُ نَاعِدُ الْمُقْتَفَى الْجَرُح سِلْمُ نَاعِدُ الْمُقْتَفِي ١٨١ أَوْلَمْ يُخَالِفْ، فَأَقْبَلَنْهُ، وَأَتَكَى ١٨١ أَوْجَالَفَ آلْدِطْلَاقَ نَعُوْ جُعِلَتُ

١٨٣ فَالشَّافِعِ وَأَحْدَمُ احْتَجَّابِذَا

١٨٤ لَكِنَّ فِي ٱلْإِنْ الْكِنْ الْمَرْحًا، فَاقْتَضَى

١٨٥ هَـنَا قَـبُولُالْوَصْلِ؛ إِذْ فِيرِ وَفِيْ

#### الأفشكاد

وَحُكُمُهُ عِنْدَ السَّنَّ أُونِ سَبَقَا بِثِقَةٍ ، أَوْسَلَهِ ذَكُرْتَهُ مَرْسِ وَهِ عَنْ مَكْرِ الْآواعِلْ مَرْسِ وَهِ عَنْ مَكْرِ الْآواعِلْ مَرْسِ وَهِ عَنْ مَكْرِ الْآواعِلْ مَرْسَ مَرْفِ هَذَا غَيْنُ أَهْ لِلْآلَا وَاعِلْ مَرْقَ مِنْ الْمُعْمَةُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمِدُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَ

١٨٦ الْفَرُ وقِيثُمَانِ: فَفَرْدُ مُطْلَقًا

١٨٧ وَٱلْفَرُهُ بِالنِّسْتِ بَةِ مَا قَسَيْدُنَّهُ

١٨٨ أَوْجَرُ فَكُلَانٍ نَعُوُفَوْلِكَ الْقَائِلُ

١٨٩ لَمْ يَرُوهِ ثِقِكَ أَنَّالًا ضَمْنَهُ

١٩٠ فَإِنْ يُربِيدُواْ وَلِحِدًامِنْ أَهْ لِهَا

١٨١ \_ انظر قول الخطيب في: الكفاية ص٤٦٥.

۱۸۲ ـ حدیث حذیفة: "فُضِّلْنَا عَلَى الأنبیاءِ بِخَمْسِ... وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً» عند مسلم في المساجد ٧/٣ (١١٦٥) من رواية أبي مالك الأشجعي عن ربْعِي عنه. وسائر الروایات فیها: "وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً» كما عند مسلم ٨/٣ (١١٦٧)، والبخاري ١/٥٦٥ (٣٣٥).

١٨٥ ـ في الأصل بلاغ القراءة على المؤلف بخطه: «بَلَغَ جَمَالُ الدِّينِ عَبْدُ اللهِ النَّابِتِي قِرَاءَةَ بحث على ؟ كتبه مؤلفه». وفي (س) بلاغ آخر نصه: «بلغت سماعاً في التاسع».

۱۸۸ - «بَكْرِ الَّا» بنقل الهمز إلى الساكن قبلها، والمصنف يقصد بهذا ما رواه أبو داود (٣٧٢٦)، والترمذي (١٠٩٥)، وابن ماجه (١٩٠٩) وغيرهم من طريق ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابْنِهِ: بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ: «أَوْلَمَ على صفية بسويق وتمر». فهذا لم يروه عن بكر إلا وائل، ولم يروه عن وائل إلا ابن عيينة، والقائل هو ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب. راجع: فتح المغيث ٢٨/٣. وهذا من زيادات العراقي التي لم يميزها بقوله: «قلت».

ولفنشنه لافريتيث

(11)

١٩١ وَلَـ يُسَ فِي أَفْ رَادِهِ ٱلنَّهُ بَيِّهُ فَعُفْ لَمَا مِنْ هَاذِهِ الْحَيْنِيَّةُ وَالْحَيْنِيَّةُ

١٩٢ لَكِنْ إِذَا قَيَّدَذَاكَ بِالثَّقَةُ فَحُكُمُهُ كُونُ مِنَا أَطْلَقَهُ

المُعَــــــُلُلُ

١٩٣ وَسَمِّ مَنَ الْبِعِلَةِ مَشْ مُولُ مَعَ لَّلَّا، وَلَا تَقَافُ لُ مَعْ لُو

١٩٤ وَهِيَ عِيَارَةٌ عَنَ اسْبَابِ طَهَتْ فِيهَا غُمُوضِ وَخَفَاءُ أَنَّكَ

١٩٦ جِهْبِدُهَا إِلَى تَطْلَاعِهِ عَلَى تَصْوِيبِ إِنْهِمَا لِي لِمَا قَدْ فُصِياً

١٩٧ أَوْ وَقُفِ مَا يُرْفَحُ ، أَوْمَ أَنِ يَخَلُ فِي عَكَيْرِهِ ؛ أَوْ وَهُمِ وَلِهِمِ

١٩٨ ظَرَبَ فَأَمْضَى ، أَوْوَقَفْ فَأَجْمَا

١٩٩ وَهُيَجِيعُ عَالِبًا فِي ٱلسَّنادِ

٢٠٠ أَوْوَقْفِ مَرْفُوعٍ وَقَدْلَا تَقَدْكَحُ

٢٠١ يِوَهُم يَعْلَى بْزِيعْ بَيْدِ أَبْدَلًا

٢٠٢ وَعِلَّةُ أَلْتُ إِنْ كَنْتَ فَي ٱلْبَسَ مُلَهُ"

٢٠٣ وَصَحَّ أَنَّ أَنْسَا يَقُولُ ﴿ لَا

مَعَلَّلًا، وَلَا تَقْتُ لُ مَعْ لُولُ فِيهَا عُمُونِ وَخَفَاءُ أَرْبُتُ مُعَ قَرَّرِينَ تُضَكُّمُ هَوْ تَدي تَصْوِيب إِنْهَالٍ لِمَاقَدُ فُصِلَا فِيْنَكُيْهِ وَأَوْ وَهُمِ وَاهِمِ مَصَلْ مَتَعُكُونِهِ ظَاهِرُهُ أَتْ سَلِمًا تَقَنْ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَ"الْبَيْعَانِ بِالْخِيارِ» صَرَّحُوا عَـُمُرًا بِعَبْدِ ٱللهِ حِينَ نَقَـكُا إِذْ ظُرَفَ لِوِنَفْيَهَا فَنَقَلُهُ أَحْفَظُ شَيْئًا فِيهِ ﴿ حِينَ سُمِّلًا

١٩٤ ـ هنا بلاغ القراءة على الناظم بخطه كما تقدم في رقم (١٨٥).

٢٠٠ ـ رواية الجادة والصواب عند البخاري ٤٢١/٤ (٢١١٣) محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.

ورواية يعلى بن عبيد عن سفيان قال: عَمْرُو بن دينار. وهي عند الطبراني في الكبير ١٢/ ٤٤٨ (١٣٦٢٩) ولم تقدح في المتن؛ لأن الإسناد كيفما كان على الحالتين، فهو يدورُ على ثقة.

۲۰۲ ـ الرواية عند مسلم ٢/ ٣٣١ ـ ٣٣٢ (٨٨٨ ـ ٨٨٩) من حديث أنس: «لا يذكرون بسم الله الرحمٰن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها».

٢٠٤ وَكُثْرَاتُنَّعُ لِيلٌ بِالْإِنْهِ الْ

٢٠٥ وَقَدْ يُعِلِّونَ بِكُلِّ قَدْحِ

٢٠٦ وَمِنْهُمُ مُنْ يُصْطِلِقُ أَسْمُ أَنْعِلِةِ

٢٠٧ يَقُولُ: مُعَالُولُ صَحِيجُ "كَالَّذِيث

٢٠٨ وَالنَّسْخَ سَمَى التَّمْذِي عِلَهُ

لِلْوَصِلِ إِثْ يَقُّونَ عَلَى التَّصَالِ فِسْقِ وَنَفْعِ جَرْجِ فِسْقِ وَنَفْعِ جَرْجِ لِغَايْرِ قَادِحٍ كَوَصْ لِ ثِقْتَ تِ يَقُولُ مَحَ مَتْ شُذُونِ أُاحْتُذِيْ

يفول هج مت شدود احدي

٢٠٩ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ مَا قَدْ وَرَدَا

٢١٠ فِفَتْنِ أَوْفِي سَلَا إِنِ الْمَصَّ

٢١١ بَعْضُ ٱلْوُجُوهِ لَمُ يَكُنُ مُضْطَرِيًا

٢١٢ كَالْخَطِّ لِلسَّ تُرَقَّ حِبُمُ الْخُلْفِ

مُخْتَلِفًا مِنْ وَاحِدٍ فَأَرْبَتِكَا فيرِ تَسَاوِيُ الْخُلْفِ، أَمَّا إِنْ رَجَحُ

فيبرساوي الحلف، امّا إِن رَبِي وَالْحُكُمُ الرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا

وَالْإِضْطِلَكِ مُوحِبِكُ لِلضَّعْفِ

#### المستُدرَجُ

٢١٣ الْمُدْرَةُ الْمُلْحَقِّ آخِرَالْحَابُ مِنْ قَوْلِ رَاوِمّا، بِلَا فَصْلِ ظَهَرْ ٢١٢ الْمُدُرَةُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللْمُعَلِمُ

٢٠٨ ـ "فإنْ يُرِدْ فِي عَمَلِ فَاجْنَحْ له " هذا التفصيل زيادة من الحافظ العراقي ولم يميزه. كما في شرح التبصرة والتذكرة ٢٣٩/١.

\* وإزاء البيت بلاغ القراءة على الناظم بخطه: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليًّ؛ كتبه مؤلفه».

۲۱۲ ـ حدیث أبي هریرة رواه أبو داود ۲۲۸/۲ (۲۸۰) (مع الْعَوْنِ)، وابن ماجه ۱/۱۷۰ (۲۱۰ و ۹۳۰) وغیرهما، قال الحافظ في بلوغ المرام ص۷۰: «وصححه ابن حبان، ولم يُصِبُ من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن».

٢١٤ ـ "التَّشَهُّدُّ" في الأصل بالضم، وفي (س) و(ح) بالفتح.

حديث ابن مسعود عند أبي داود ٣/ ١٤٤ (٩٦٦) وفي آخره: «إذا قلت هذا أو =

٢١٥ قُلْتُ:وَمِينُهُ مُدْسَى قَ قَبِلُ قَلِبُ كَ "أَسْبِغُولُ ٱلْوَصْنُوعَ وَيْلُ لِلْعَقِبْ ٢١٦ وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أَقَ كُلُّ طَوْنَ مِنْهُ بَايِسْنَادِ بِوَاحِدٍ سَلَفْ أَدْنَجَ«تُمُّجِئُتُهُمْ» وَمِنَ الْتَحْتُدُ ٢١٧ كَوَائِل فَيْصِفَةِ الطَّهَ لَا قِتَدُ ٢١٨ وَمِينَهُ أَنْ يُدُرَجَ بَعْضُ مُسْ عَلَا فِيْ عَنْ يُهِمِّعَ اخْنِلَافِ السَّنكِ تَبَاغَضُواْ فَمُدْرَجُ قَدْ نُقِلَا ٢١٩ نَعْوُر وَلَاتَنَافَسُوا ﴿ فِي مَتْ أَنَّ لَا ابْثُ أَخِيبَ مَرْبَ مَ إِذْ أَخْرَجَهُ ٢٢٠ مِزْمَ يُن ﴿ لَا تَجَسَّ سُوا ﴾ أَدْرَجَهُ وَيَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضًا فِي السَّيْدُ ٢٢١ وَمِنْهُمَ أُنْ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَدُ ٢٢٢ فَيَجْعُ الْكُلِّ بِإِسْنَادٍ ذُكِنْ كَمَيْنِ«أَعِيُّ لَذَّنْ أَعْظُمُ الْخَبَرُ ٢٢٣ فَإِنَّ عَتَمُرًا عِنْدَ وَاصِلِ فَقَطْ بَيْنَ شَقِيقِ وَابْدِيسَ عُودِسَقَطْ

= قضيت هذا . . . » وحكم بإدراج هذه اللفظة الحاكم والبيهقي والخطيب وغيرهم.

٢١٥ ـ «أسبغوا الوضوء» حديث أبي هريرة عند البخاري ١/ ٣٥٠ (١٦٥)، وفيه أن العبارة هذه من كلام أبي هريرة.

٢١٨ \_ الْيُدْرَجُ بَعْضُ مُسْنَدِ، كذا في الأصول.

۲۱۹ \_ حديث أنس: ﴿لا تباغضوا...) عند مالك في الموطأ ۲۰۷/۲ (۱۲۱۰)، والبخاري في صحيحه ٢/١٠٥ (٦٠٦٥)، وفي الأدب المفرد (٣٩٨)، ومسلم ٢/٣٣١). (٦٤٧٣).

٢٢٠ ـ «تَجَسَّسُوا» في الأصل بالهامش: «يروى بالجيم، ومعناه: التفحص عن الأخبار، ومنه الجاسوس، وبالحاء المهملة: الاستماع لحديث القوم وطلب خبرهم في الخير».
 وحديثُ أبي هريرة: «إِيَّاكُمْ والظَّنَّ.. وُلا تَجَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا» عند البخاري ١٠/٥٩٠ (١٠٩٥).
 (١٠٦٤)، ومسلم ٨/ ٣٣٥ (١٨٩٥)، وموطأ مالك (أبي مصعب) ٧٩/٧ (١٨٩٥).

٢٢٢ ـ "بإسناد ذَكَر" على عليه في هامش الأصل: قوله: "ذَكَر" ظاهر صنيع شيخ الإسلام قراءته بالبناء للمفعول حيث فسرهُ بالمذكور. وصريح كلام الغزي أنه بالبناء للفاعل؛ فإنه جعل فاعله وفاعل "يجمع" واحداً.

حديث ابن مسعود: «أَيُّ الذَّنْبِ أعظم عند البخاري في الحدود ١٣٩/١٢ (١٨٨). (٦٨١١)، والترمذي في جامعه ٣٢٦/٥ (٣١٨٢).

 $\odot$ 

# ٢٢٤ وَزَادَ الْاَسْ مَشُ كَنَا مَنْصُولُ وَعَمْدُ الْإِدْرَاجِ لَهَا مَعْظُولُ الْوَدْرَاجِ لَهَا مَعْظُولُ المَوْفُ وعُ

الْكُذَبُ ٱلْخِينَاقُ ٱلْمُصْنِينُ وَعُ لمِنْ عَلِمْ، مَاكَمْ يُنِكِّنْ أَمْرُهُ لِطُلْقَ الضَّعْفِ، عَنَى أَبِأَ ٱلْفَرَجُ أَصَرِهُمْ قَوْمُ لِرُهُ لِهِ السِّبُولِ مِنْهُمْ رُكُوبًا لَمَكُمْ وَنُقِلُتُ فَبُسَيِّنُوا بِنَقْدِ مِهُ فَسَادَهَا رَعْاً نَا فَا عَنِ الْقُرْانِ الْقُرْانِ الْقَالَةِ الْقَالَةِ الْعَالَةِ الْعَلَى الْعَلَالِيَا الْعَلَالَةِ عَرِ آبْنِ عَبَّاسٍ، فَبِيُّسَمَا ٱبْتَكُنْ رَاوِيهِ بِالْوَضْعِ، وَيَثْسَكَا ٱقْتَرُفْ كَانْوَاحِدِيِّ مُخْطِّحُ صَوَابَهُ قَوْمُ ابْنِ كَلَّهِمِ، وَفِي التَّهْبِ

٢٢٥ شَرُّ الضَّعِيفِ الْحَكِيرُ الْمُؤْضُوعُ ٢٢٦ وَكَيْفَ كَانَ لَمْ يُجِينُوا ذِكْنَ الْ ٢٢٧ وَأَكْثَرَ أَلْحُامِعُ فِيهِ إِذْ خَرَجْ ٢٢٨ وَٱلْوَاضِعُونَ لِلْحَدِيثِ أَصْرُبُ ٢٢٩ قَدُ وَضَعُوهَا حِسْبَةً، فَقُبِلَتْ ٢٣٠ فَقَيْضَ لَللهُ لَهِ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ ٢٣١ نَحْوَا لَمِنْ سِمْمَةً إِذْ رَأَى ٱلْوَرَى ٢٣٢ هَـُمْ حَدِيتًا في فَضَا لِل ٱلسَّورَ ٢٣٣ كَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي ٱلْعُرَفَ ٢٣٤ وَكُلُّونَ أَوْدَعَتُ كُكِتَايَهُ ٢٣٥ وَجَوَّزَ ٱلْوَضْعَ عَلَىٰ التَّرْغيب

٢٢٤ ـ بلاغ القراءة على الناظم بخطه: "بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليَّ؟ كتبه مؤلفه».

٢٢٦ ـ «ذِكْرَهُ ـ أَمْرَهُ» وضع عليه في الأصل و(س): «معاً» يعني جواز الوجهين السكون والتحريك بالضم، وفي (جب) و(ح) بالإسكان فقط.

٢٢٧ ـ أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات له، مطبوع في أربع مجلدات يحتوي (١٨٢٧) حديثاً موضوعاً حسب رأيه.

٢٣١ ـ نوح بن أبي مريم القرشي مولاهم المروزي، أبو عصمة الملقب بالجامع.

٢٣٢ ـ «فَبِشْرَ» كذا في الأصل وعليها «صح»، وفي (ظ) وهامش الأصل: «وَبِشْرَ».

كُلِفِيَّةِ لِعُرِيَّةِ

(110)

مزعن د نقسه ، وَبَعْضُ وَضَعَا وَمِنْهُ نَوْعَ وَضَعَا وَمِنْهُ نَوْعَ وَضَعَا وَمِنْهُ نَوْعَ وَضَعَهُ لَمْ يُقْصَدِ وَمِلْهُ سَرَتْ مَلَانُهُ » الْحَدِيثَ . وَهْ لَهُ سَرَتْ مَا نَزِلَتَهُ ، وَهُ لَهُ سَرَتْ مَا نَزِلَتَهُ ، وَرُحْتَ مَا النّبِجِي الْقَطْعَ بِالْوَضْعِ عَلَى النّبِجِي الْقَطْعَ بِالْوَضْعِ عَلَى النّبِجِي الْقَطْعَ بِالْوَضْعِ عَلَى الْمَا مِنْ وَمِنْ فِي وَمِي الْمَا مِنْ وَمِنْ فِي وَمِنْ فِي وَمِنْ فِي وَمِنْ فِي وَمِنْ فِي الْمَا مِنْ فَيْ فَيْ الْمَا مِنْ فَيْ الْمَا مِنْ فَيْ الْمَا مِنْ فَيْ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مُنْ الْمَا مِنْ الْمَا مُنْ الْمَالُمُ مُنْ الْمَا مُنْ الْمَا مُنْ الْمَا مُنْ الْمَا مُنْ الْمَالُمُ الْمُعَلِيقُ الْمُنْ الْمَا مُنْ الْمَالُمُ الْمُنْ الْمَا مُنْ الْمَالُمُ الْمَا مُنْ الْمَا مُنْ الْمَا مُنْ الْمَالُمُ عَلَيْكُ الْمُنْ الْمَالُمُ مُنْ الْمُنْ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَا مُنْ الْمَالُمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

٢٣٦ وَالْوَاضِعُونَ بَعَضْهُمُ قَدَمَنَعًا

٢٣٧ كَلَامَر بَعَضِ الْمُحُكَما فِي ٱلْكُسْنَادِ

٢٣٨ نَحُوْحَدِيثِ ثَابِتٍ «مَزْكَتُرُتُ

٢٣٩ وَبُعْرُفُ ٱلْوَضْعُ بِالْإِقْرَارِ وَمَ

٢٤٠ يُعْهَ بِالرِّكَةِ قُلْتُ: اسْتَشْكَلَا

٢٤١ مَا أَعْتَهُ لَ لُواضِعُ إِذْ قَدْ يَكُذِ بُ

الْقَدْ لُوبِ

<u>ଜ୍ୟ ତା ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ତା ତା ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ତା ହ</u>ା <u>ଜ୍ୟ</u>

مَاكَانَ مَشْهُومٌ إِرِاوِأَنْ بِدِلَا فِيهِ اللا فَرَبِ إِذَا مَا ٱسْتُغْرِبَ خَوْا آمْ تَحَاغِمِ مُ إِمَا مَ ٱلفَّنَّ فَوَ آمْ تَحَاغِمِ مُ إِمَا مَ ٱلفَّنَّ فَرَدَهَا وَجَوَدَ الْإِسْنَادَا فَوَ هِ إِذَا أُقِي مِيَ ٱلْصَلَاةُ»

٢٤٢ وَقَسَّمُوا ٱلْقَالُوبَ قِسْمَيْنَ إِلَىٰ ٢٤٣ وَقَسَّمُوا ٱلْقَالُوبَ عَلَيْ يَرْغَا اللهِ عَلَيْ الْمَا اللهِ عَلَيْ الْمَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْعِلْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلْمَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَ

٢٤٥ في مِأْتُ لِيكُمَّا أَلِكَ بَعْ لَهُ أَلَا

٢٤٦ وَقَلْبُ مَاكَمْ يَقْصِدِ ٱلسَّوَاةُ

۲۳۸ ـ «مَنْ كَثُرتْ صلاتُه» رواه على الخطأ ابن ماجه ١/٢٤٢ (١٣٢٧).

<sup>•</sup> ٢٤ ـ «النَّبَجِي»: هو الإمام ابن دقيق العيد؛ قيل له ذلك؛ لأنه وُلد بثبج البحر بساحل يَنْبُع. وتقدم عند الناظم البيت (٨٧): «ولأبي الفتح في الاقتراح...».

٢٤١ ـ انظر قول ابن دقيق العيد في: الاقتراح ص٢٢٩، وتدريب الراوي ٣٢٣/١. وبجانب البيت علامة بلاغ القراءة على الناظم.

٢٤٤ ـ "إمام الفن": هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والقصة رواها: ابن عدي في أسامي من روى عنهم البخاري ص٦٢، والخطيب في تاريخ بغداد ٢/٠٢، والباجي في التعديل والتجريح ٢٠٨/١، وذكرها ابن الصلاح في علوم الحديث ص٢٨٤، والسيوطى في التدريب ٢٨٤، والسخاوي في فتح المغيث ٢٠٠١.

٢٤٦ ـ حديث: "إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَّروْنِي» رواه البخاري في الأذان =

٢٤٧ حَدَّتُهُ فِي عَبْلِسِ ٱلْبُنَايِفِ حَجَّاجٌ ؟ ٱعْنِي: ٱبْنَ أَبِيْ عُنْمَانِ ٢٤٧ مَدَّتُهُ فِي عُنْمَانِ ٢٤٨ فَظَنَّهُ عُمَّنَ تَأْسِيتِ حَبَرِيرُ بَيْنَهُ حَبَمَادُ ٱلْطَتَّرِيرُ ٢٤٨ فَظَنَّهُ عَمَّنَ تَأْسِيتِ حَبَرِيرُ بَيْنَهُ حَبَمَادُ ٱلْطَتَّرِيرُ بَيْنَهُ حَبَمَادُ ٱلْطَتَّرِيرُ بَيْنَهُ حَبَمَادُ ٱلْطَتَّرِيرُ بَيْنَهُ حَبَمَادُ ٱلْطَتَّرِيرُ بَيْنَهُ مَا يَعْ مِلْ مَا يَعْ مِلْ يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مِلْ يَعْ مِلْ يَعْ مَا يَعْ مِلْعِلَا عُلِي مِلْ مِلْ مِلْ يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مِلْ يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مِلْ يَعْ مِلْ يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مُلْعِلِمِ مِلْ عَلَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مِلْ مِلْ مِلْ مِلْ مِلْ مِلْ مِلْكُولُ مِلْ مِلْكُولُ مِلْ مِلْكُولُ مِلْ مِلْكُولُ مِلْ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْ مِلْكُولُ مِلْ

نَد فَقُلْ: صَعِيفٌ، أَيْ: عِمَنَا فَاقْصِدِ عَالَى الْطَيْفِ الْهِدُ لَعَ لَهِ جَاءًا فَاقْصِدِ عَالَى الْطَيْفِ الْهِدُ لَعَ لَهِ جَاءًا فَالْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمِثْ فَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَا مِنْ الْمِثْ فَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

٢٥٥ وَسَمَا لُوا فِي نَعْيْرِمَوْضُ وَعَ رَوَوُا ٢٥٥ وَسَمَا لُوا فِي نَعْيْرِمَوْضُ وَعَ رَوَوُا

## مَعْ فِيَةُ مَنْ ثُقْ بَلُ رِوَا يَتُهُ وَمَنْ فَكُرَدُ

٢٥٧ أَجْعَ جُمْهُ وَمُ أَحِمَةُ ٱلْأَحْدَ وَالْفِقْ لِهِ فِي فَكُولِ مَا قِيلِ الْحَكِرُ

<sup>=</sup> ۲/ ۱۵۷ (۲۳۷)، ومسلم في المساجد ۳/ ۱۰۲ (۱۳۲٤)، وأبو داود (۵۳۹ ـ ٥٤٠)، والترمذي (۵۹۲)، والنسائي (۲۸۲).

٢٤٨ ـ مقابل البيت في هامش الأصل: «بيانٌ: حَمَّادٌ».

٢٥٦ ـ هذا القول منقول عن عبد الرحمٰن بن مهدي، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل وغيرهم. انظر: الكفاية للخطيب ص١٦٣، وعلوم الحديث لابن الصلاح ص٢٨٦. \* وبإزاء البيت بلاغ القراءة على الناظم بخطه: "بلغ جمال الدين عبد الله النابتي، قراءة بحث على والجماعة سماعاً».

أَعْ: يَقُطْأً، وَلَمْ يَكُرُ . مُغَفَّلًا ٢٥٨ بأَنْ يَكُونَ ضَابِطاً مُعَادَّلاً كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يُرُوعِيْ ٢٥٩ يَحْفَظُ إِنْ حَدَّتَ حِفْظاً يَحْوِيث ٢٦٠ يَعْ آمُ مَا فِي اللَّهُ عْلِيمِ فَ إِمَّالُهُ عُلَّهُ مِنْ إِجَالُهُ \* إِنْ يَرُو بِالْمُثَنَىٰ، وَفِي ٱلْعُسَالَهُ ٢٦١ بأَنْ عَكُونَ مُسْلِماً ذَا عَقْبِل قَدْرَلَعَ الْمُحُدُمُ سَلِيمَ ٱلْفِعْدِل زَكَّاهُ عَدْلَايِثِ فَعَدُلُ مُؤْمِّنَ ٢٦٢ مِنْ فِسْقِ أَوْخَدُ رُمِيمُ وَعَوْءَةِ ، وَمَنْ جَرْحًا وَبَعَثْ دِيلًا خِلَافَ ٱلشَّاهِ دِ ٢٦٣ وَصِيّح اعْتِفَا وَهُمْ بِالْوَاحِدِ ٢٦٤ وَصَحَتَّحُوا ٱسْتَغِنَاءَ ذَى الشَّهُ وَعَكُنْ مَنْ كَلَيْدٍ ، كَمَا لِكِ خَبْ مِ الشُّكَانَ . ٢٦٥ وَلِابْ عَبْدِ الْكِرِّ: كُلَّمَ وَعِيْ يَي بِحَــمْلِهِ ٱلْمِــِالْمَ وَكَــمْ يُوهَّين ٢٦٦ فَإِنَّهُ عَدُلٌ بِقَوْلِ لَلْمُ مَلْفَى «يَحْيُمِلُهُ ذَا الْعِلْمَ» لَكِنْ خُولِفَ ٢٦٧ وَمَنْ يُوَافِقِ عَالِبًا ذَا الضَّاعِلِ فَصَابِطُ ، أَوْنَادِيرٌ فَمُخْطِي ذِكْرِ لِأَسْبَابِ لَهُ أَنْ تَثْفَ كُلَا ٢٦٨ وَصَحَدُوا فَبُولَ تَعْدِيلِ بِلا للْخُلْفِ فِي أَسْكَابِهِ، وَرُبِّكَ مَا ٢٦٩ وَلَمْ مِيْسَرَوْا قَبُولَ جَرْحَ أَبَيْكِمَا

٢٥٨ ـ «أي يَقُطْأً» في الأصل مضبوط بالوجهين، وكتب عليها «معاً»، وهو كذلك عند أئمة اللغة. ففي مختار الصحاح «رجل يَقُظٌ ـ بضم القاف وكسرها ـ: متيقظ حذر». مختار الصحاح ٢١٠/١.

٢٦٣ ـ «جَرْحاً وتعديلاً» وفي (ظ): «جُرحاً وتعديلاً». وهكذا ضبطها في سائر المنظومة.

٢٦٦ - قول ابن عبد البر في: التمهيد له ٢٨/١، وقد وافقه من المتأخرين ابن الموَّاق. وانظر: تحرير علوم الحديث للشيخ عبد الله الجُديع ٢٥١/١ لترى الفَهْمَ الصحيح لكلام ابن عبد البر كَلُلَةُ.

وحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله...» رُوِي عَنْ عدة من الصحابة؛ كعلي، وابن مسعود، ومعاذ، وغيرهم. انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب ص١١، ٢٨، وراجع: التمهيد ١٨٨٥، والتقييد والإيضاح ص١١٤.

فَسَّرَهُ شَعْبَةً بِالْكُوْفِ، فَمَا؟ كَسَنْ يُجِي ٱلصَّحِيحِ مَعْ أَهْ لِالنَّظَلْ كَذَاإِذَا قَالُوا لِمَتْنِ مُ يَصِحُ» أَنْ يَجِبَ الْوَقْفُ إِذِ اسْتَرَابَ كَمَتْ أُولُولُ الصِّحِيجِ خَرَّجُوا لَهُ مَعَ ابْنِ عَنْ فُقِ وَعَيْنَ مَرْجَهُ مَعُوْسُوَيْدِ؛ إِذْ بِجَرْجٍ مَا اكْنَفَى وَاخْنَاكُو مِتِ لِمِيدُهُ ٱلْغَزَّ لِيْ أَظْلَقَ لُهُ الْعُيَامُ بْأَلْسُبَابِهِمَا مَنْ يُعَدُّلُ الْأَكْتُ تَرْفَعُهُوا الْمُعْتَكُرُهُ بِ لَهُ الْعُكَظِيبُ وَالْفَقِيهُ الصَّيْرَ فِي

٢٧١ هَذَا الذِّي عَلَيْهِ حُفَّا ظُالْاً مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ حُفّا ظُالْاً مَنْ ٢٧١ فَإِنْ يُقَانَ " قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ حُفّا ظُالْاً مَنْ ٢٧٢ فَإِنْ يُقَانَ " قَالَ اللّهَ عَلَيْهِ حُفّا ظُلْاً مَنْ عَلَيْهِ حُفّا ظُلْاً مَنْ عَلَيْهِ حُفّا ظُلْاً مَنْ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى

· ٢٧ \_ يحاذيه في الهامش من الأصل: «بيانٌ: الجَرْحُ».

٢٧١ ـ أمام البيت علامة بلاغ القراءة.

٢٧٩ وَقَلَهُ وَالْحَرْجَ ، وَقِيلَ: إِنْ ظَهُرُ

٢٨٠ وَمُبْهُمُ النَّعَ يُدِيل لَيْسَ كَمُّتَ فِي

٢٧٣ ـ "إِذِ اسْتَرَابَا"، كذا في الأصل. وعليها علامة تصحيح، وفي نسخة (ظ): "إِذَا اسْتَرَابَا". هذا جواب ابن الصلاح، وقد أجاب ابن كثير بجواب سديد أصاب به عين الصواب. انظر: الباعث الحثيث مع اختصار علوم الحديث ص٨٨.

٢٧٤ ـ "قبولَهُ". وفي العجز: «لَهُ" في الأصل و(ح) فيها الوجهان، وكتب عَلَيْهِمَا «معاً».

٢٧٦ ـ "سُوَيدُ" بن سعيد الحَدَثَانِي، راوي الموطأ، احتج به مسلم، مات سنة (٢٤٠هـ) قال ابن حجر: "صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول" التقريب (٢٦٩٠) وقول ابن معين معروف: "لو كان لي سيف ورمح وفرس لغَزَوْتُ سويداً...".

٢٧٩ ـ "الْأَكْثَرَ» بالفتح كما في (ح). قال الناظم في شرحه ص١٥٢: «هو في موضع الحال، وجاء مُعَرَّفاً
 كما قرئ في الشاذ: «لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَ»، وفي الأصل و(س) بالضم: «الأَكْثُرُ».

«حَلَّتُغَالِثَّقَ لَهُ»، سَلْ لَوْ قَ الْآ ٢٨١ وَقِيلَ: مَكِيْفِيْ ، فَعُوَّأَنِ يُقَالَا أَسُمُ: لَانَقْ بَالْهَ فَ فَا أَجْهُمُ ٢٨٢ جَمِيعُ أَشْيَا خِي ثِفَاتُ لَوْلَكُمْ مِزْسَكِ لِمْ فِي حَقِّ مَنْ قَدَهُ ٢٨٣ وَيَعْضُ مُنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدُّهُ عَلَىٰ وَفَاقِ الْمُ أَنْ تَصْعِيمًا لَهُ ٢٨٤ وَلَمْ سَرَوْا فَدْيَاهُ أَوْعَتَ مَلَهُ رِوَايَةُ ٱلْعُدُلِ عَلَمَ لِللَّهُ النَّصْرِيحِ ٢٨٥ وَلَـ يُسَ تَعْدِيلًا عَلَم ٱلْصَّحِج وَهُوَ عِلَى لَكُ تُلَاثَةٍ جَعُولُ .. ٢٨٦ وَاخْنَلْفُوا: هَـُلْ يُقْــَبِلُ لِمُ هُولُ؟ وَرَدَّهُ الْأَكْتُ تَرَ أَوَالْقِسِمُ ٱلْوَسَطْ: ٢٨٧ حَجْ هُولُ عَبْنِ بَمَنْ لَهُ رَاوِفَقَ مَلْ ٢٨٨ مَجْهُولُ كَالِي بَاطِين وَطَاهِر وَحُكُمُهُ الرِّدُّ لَدَكُ لِلْكَ الْجُكَاهِدِرِ فِي بَاطِنِ فَقَطَّهُ. فَقَدْ رَأَعَ لَهُ ٢٨٩ وَالنَّالِثُ: ٱلْحَتْ هُولُ الْحَدَالَةُ ٢٩٠ جُرِّيَّةَ فِلْمُحْكِمْ بِعَضْ مَنْ مَانَعْ مَافَ بِلَّهُ ، مِنْهُمْ سُكَيْمٌ ، فَقَطَعْ يُشْبِهُ أَنَّهُ عَلَىٰ ذَاجُعِلَا ٢٩١ بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ : إِنَّ الْعَمَالَا حُرِينَ بَعْضِ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُعَلِّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٢٩٢ فِيكُنْكِ مِن لَحُدِيثِ الشَّهُرَةُ ذَ ٱلْقِيثِ مَسْتُورًا، وَفِيهِ نَظُرُ ٢٩٣ في كَاطِيلُ لَكُمْن، وَيَعَصْ يَسْ هُمُ قِيلَ: يُرَدُّ مُطْلَقًا ، وَاسْتُنْكُرَا ٢٩٤ وَالْمُخْلُفُ فِي مُكْبِتَدِ عِي مَا كُفَّرًا

٢٨٤ \_ «أَوْ عَمَلَهُ \_ تَصْحِيحاً لَهُ» في الأصل و(ح) بالضم فقط، وفي (س) عليهما «معاً» يعني بالضم كما هو مثبَتٌ، وبإسكان الهاء.

٢٩٠ ـ سُلَيْمٌ: أبو الفتح سُليم بن أيوب الرازي الشافعي، مات غرقاً في بحر القلزم سنة (٤٤٧هـ)، له مصنفات في الفقه: كالمجرد، وفي التفسير: ضوء القلوب، وغيرها.
 انظر: سير أعلام النبلاء ١١٤/١١، والوافي بالوفيات ١١٤/١٣.

۲۹۱ ـ انظر: علوم الحديث ص٢٩٥.

نُصْرَةً مَذْهَبِ لَكُ، وَنُسِبًا ٢٩٥ وَقِيلَ: بَلْ إِذَا اسْتَحَلَّ أَنْكَذِبَا مِزْغِكَ يُرخَطَّا بَيَّةٍ مِمَا نَقَالُوا ٢٩٦ لِلشَّافِعِيِّ إِذْ سَيْقُولُ : أَقْسَبُلُ ٢٩٧ وَالْأَكُمْ وَالْكُورِ فَي وَرَاهُ الْأَعِثَ لَا رَدُّوا دُيمًا عَكُمْ فَقَطْ، وَنَقَلَا ٢٩٨ فِيهِ إِبْ يُحِيَّانَ اللَّهَ عَلَى ، وَرَوَوْ عَنْ أَهْ لِهِ بِنْ عِلْ الْتَحْجِيمَ مَا دَعَوْا ٢٩٩ وَلِلْحُ مَيدِي وَالْإِمَامِ أَحْمَدًا بِأُنْ مَنْ لِكَذِبِ تَعَسَمَدَا ٣٠٠ أَيْ فِي الْحَدِيثِ، لَمُ نَعَدُ نَقْبُلُهُ وَإِنْ يَتُكِ، وَالصَّالْكَ فِي مِنْلُهُ ٣٠١ وَأَطْلُقَ الْكِذْبِ، وَزَادَ أَتَ مَنْ ضُعَفَّ نَقُ لَا لَمُ يُقِوَّ بَعُدُأَتُ ٣٠٢ وَلَيْسَ كَالْشَاهِدِ ، وَالسَّدُمُعَا فِيْ أَبُوالْمُظَفَّرِيرَكِكِ فِي الْجَايِث كُ مِنَ لِحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَا ٣٠٣ بِكَذِبٍ فِي خَبَرِاسٍ قَكَ طُ مَكَ فَقَدُ تَعَارَضًا ، وَلِكُونَ كَذِبَهُ ٣٠٤ وَمَنْ رَوَعَ لِعَنْ ثَقِيَّةٍ فَكَذَّبَهُ كَذَّبَهُ الْآخَرُ ، وَارْدُدْمَا جَعَلَ دُ ٣٠٥ لَاتُتُ بِنَنْ بِقَوْلِ سَيْخِهِ ، فَقَدُ مَا يَقَتَضِى نِيسْيَانَهُ ، فَقَدُ رَأُوا ٣٠٦ وَإِنْ يَرُدُّهُ مِنْ لَا أَذْكُرُ ، أَقُ

٢٩٦ ـ قول الشافعي حكاه الخطيب في الكفاية ص١٤٩.

۲۹۸ ـ قول ابن حبان في كتابه المجروحين ١/ ٨١، والإحسان ١٤٩/١، والثقات ١٤٠/٦. وعدد الذين رُمُوا بالبدع كالتشيع، أو النصب أو القدر، الذين رمُوا بالبدع كالتشيع، أو النصب أو القدر، الذين روى لهم الشيخان (٨١) رجلاً سرد أسماءهم السيوطي في تدريب الراوي ١٩٨١.

<sup>•</sup> ٣٠٠ - "الصَّيْرَفِيِّ» بكسر الياء آخره كما في الأصول، وفي (جب) جاء بالضم. وهو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي، الفقيه الأصولي المحدث، توفي بمصر سنة (٣٣٠هـ)، وأقواله التي تنقل هي من كتابه شرح الرسالة للشافعي. انظر: تاريخ بغداد ٥٨٠١، ووفيات الأعيان لابن خَلِّكان ١/٠٥، ومعجم المؤلفين ٣/٢٤٢.

٣٠١ \_ ابَعْدَ أَنْ ا: أي: بعد أن ضُعَّفَ كما في (ح).

٣٠٥ ـ في الأصل: مقابلَ البيتِ علامةُ بلاغ القراءة.

وَحُكِي لْإِسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِم ٣٠٧ الْحُكُم لِلنَّاكِرِيثِنَدُ ٱلْفُظَمِ نَسِيَهُ سُحُتُ يُلُ ٱلَّذِيثِ أَحِبُدُ ٣٠٨ كَفِصَّةِ الشَّاهِ لِهِ وَالْيَمَينِ إِذُّ عُمِينِ ثُوثُ عُنْهُ وَكُلُ مُونَ لَكُ فَا مُعْدُدُ ٣٠٩ عَنْ نَفْسِهِ يَرُوبِدِلِنْ بُضِيعَهُ ٣١٠ وَالشَّافِعِيْ نَهِي أَنْ عَلْدِ الْحَسَكِم يروي سُر الحجِّ الْحَوْفِ النَّهُم ٣١١ وَمَنَ رَوَعَ بِأَجُونَ لِلَّهِ يَقَسَلِ إِسْحَاقُ ، وَالرَّانِعِيُ، والْمِنْحَثْبَلِ ٣١٢ وَهُوَسَ بِيهُ أَحْبُ رَةِ الْقُرْآنِ يَخْرُمُ مِن مُحْمُوعَةِ الْإِنْسَانِ ٣١٣ نَكِنْ أَبُونُعَ يُمِ ٱلْفَضْ لُأَخَذُ وَعَيْرُهُ مُرَخَّمُا، فَإِنْ سَبَدْ ٣١٤ شُغُلُّ بِهِ ٱلكَسْسِلَّ جِنْ إِنْ فَاقَا أَفْتَىٰ بِهِ السَّيْخِ أَبُوْ إِنْكَافًا كَالنَّوْمِ وَالأَداكَ لَامِنْ أَصْلِ ٣١٥ وَرُدَّ دُو تَسَاهُ لِهِ فِي الْحُدُولِ بِالْمُنْكُرَاتِ كَثْرَةً ، أَوْعُرِفَ ٣١٦ أَوْقَ بِلَالْتَ لَقِينَ أَوْقَدُ وُصِفَا أَصْ لِصَحِهِ فَهُوَدَدٌ، ثُمُّ آبِث ٣١٧ مِكَثْرَةً ٱلسَّهُو، وَمَاحَدَ تَصْرِث ٣١٨ جُيِّنْ تَدُ عَلَطُهُ فَ مَا رَجَعْ سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُهُ جُمَعْ ٣١٩ كَنَا الْحُمَيْدِيُ مُعَ ابْزِحَتْ بَلِ وَابْنِ لِلْبُ كُلُكِ رَأَقُ فِي الْعُسَمِلِ

· ٣١ ـ قال الشافعي لابن عبد الحكم: «إيَّاك والروايةَ عَنِ الأَحْيَاءِ». الكفايَّة للخطيب ص١٣٩.

٣١٢ ـ «القُرُّآن» بالوجهين: بحذف الهمز وفتح الراء كما في الأصل، وبالهمز وإسكان الراء كما في (س) و(ح).

٣١٧ ـ "وَمَا حَدَّثَ مِنْ أَصْلِ": "مَا" هنا نافية، يعني: لم يحدث من أَصْلِ صحيح.

كَانَ عِنَادًا مِنْهُ مَا يُ مَا يُ الْكُودَا عَنِ الْجُمَاعِ هَ ذِهِ الْأُمُنُونِ المُسُلِم الْبَالِغِ ، غَيْرِانْفَ عِلِ المُسُلِم الْبَالِغِ ، غَيْرِانْفَ عِلِ يَ ثَبْتَ مَا رَوَى بِخَطِّ مُؤْرِتُ مَنْ لِأُمْرِلِهِ مَا يُخِدِم كَمَا قَلَ مَنْ سَبَقًا لِأُمْرِلِهِ مَنْ يَخِدِم كَمَا قَلَ مَنْ سَبَقًا الدَّمُ السَّمَاعُ لِتَسَلُم السَّمَاعُ لِتَسَلُم السَّمَاعُ لِتَسَلُم السَّماعُ لِتَسَلَم السَّمَاعُ لِتَسَلُم السَّمَاعُ لِتَسَلُم السَّمَاعُ لِتَسَلُم السَّمَاعُ لِتَسَلُم السَّمَاعُ لِتَسَلُم السَّمَاعُ لِتَسَلَم السَّمَاعُ لِتَسَلَم السَّمَاعُ لِتَسَلَم السَّمَاعُ لِتَسَلَم السَّمَاعُ لِتَسَلَم السَّمَاعُ لِتَسَلَم السَّمَاعُ السَّمَاعُ لِتَسَلَم السَّمَاعُ لِلْسَلَم المُنْ السَّمَاعُ لِمُسْلِم السَّمِي الْمُعَالِمُ السَّمِي الْمُؤْمِنِ السَّمِي الْمُلْمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمَاعُ لِلسَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمَاعُ السَّمَاعُ لِلسَّمِي السَّمِي السَّم السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمَاءُ السَّمَاعُ السَّمُ السَّمِي الْمُسْلِقُ السَّمِي الْمُعَلِقُ السَّمُ الْمُعْلَمُ الْمِيْمِي الْمُعْمِينَ الْمُعْلِمُ السَّمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ السَّمَاعُ الْمُعْلِمُ السَّمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

٣٢٠ قَالَ: وَفِيهِ نَظَتَى ثَنَ نَعَتَمْ ، إِذَا ٣٢١ وَأَعْضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُ وَ الدُّهُ وَ الدُّهُ وَ الدُّهُ وَ الدَّهُ وَ الدَّهُ وَ الدَّهُ وَ الدَّهُ وَ الدَّهُ وَ الدَّهُ وَ المَّاطِ الْمِنْ المَّا المُعْلِقَ المَّاسِطِ الْمِنْ المَّاسِطِ المَّنَ المَّاسِطِ المَّنَ المَّاسِطِ المَا وَ المَّاسِطِ المَا الم

مَرَاسِبُ النَّعْدِيلِ

ابْنُ أَبِي حَاسِمُ أَذْ رَبَّ بَهُ مَا فِي حَاسِمُ أَذْ رَبَّ بَهُ مَا فِي حَاسِمُ أَدْ رَبَّ بَهُ مَا فِي حَاسِمُ أَدْ رَبَّ بَهُ مَا فِي حَالَمُ أَهْ لِهِ وَجَدْتُ مَنْ فَيْ تَبَيْتٍ وَلَوْ أَسَدُدْتُ لُم مُنْ فَيْ الْوَالْمَ لَا مَا مُدْتُ لُهُ مَنْ فَيْ الْوَالْمَ لَا مَا مُنْ فَلَا الْمَا لَا فَيْ الْوَالْمِ مَا لُوقٌ وَصِلِ مَنْ فَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٢٧ وَالْحِرْجُ وَالنَّعْدِيلُ قَدْهَدَّبَهُ ٣٢٧ وَالسَّيْخُ زَادَ فِيهِ هِمَا، وَزِدْتُ ٣٢٨ فَأَرْفَحُ ٱلنَّعْثِدِيلِ مَاكَرَّرْتَهُ ٣٢٩ فَأَرْفَحُ ٱلنَّعْثِدِيلِ مَاكَرَّرْتَهُ ٣٣٠ الحِفْظَ أَوْضَبْطاً لِعَدْلِ، وَيلِي ٣٣١ الصِّدْقِ مَا هُوْ وَكَالْمَ الْسَيْمُ وَسَطْ

٣٢٠ ـ قال ابن الصلاح: «وفيه نظر، وهو غير مستَنكَر إذا ظهر أنَّ ذلك مِنْه على جهة العِناد أو نحو ذلك». انظر: علوم الحديث ص٣٠٦.

٣٢٣ ـ "يُثْبَتَ» كذا في الأصل و(س)، وفي (ح) و(ظ): "يُثْبِتَ»، وفي (جب): "يَثْبُتَ». «يَثْبُتَ».

٣٢٦ ـ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ) في كتابه الجرح والتعديل ٣٢٨.

تجت يده تحسس نه مُهُ قَارِيْه "

«أَرْجُو بِأَنْ لَيْسَ بِهِ بَأَسُّ عَكَرَاه "

بَأْسَ بِهِ فَتَقِلَ فَيْ الْمَالِي اللهِ الْمُسْتَلِيّة اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهُ ا

٣٣٣ وُصَالِحُ الْحَدِيثِ أَوْمُقَارَبُهُ

٣٣٤ "مُوَنِيْ إِلَى "صَدُوقِي إِنْ سَتَ اعَاللَّهُ"

معه وَابْنُ مَعِينٍ قَالَ: مَنْ أَقُولُ: لَا

٣٣٦ أَنَّ الْبُرْمَهُ لِي الْجَابَهُنْ سَالُنْ

٣٣٧ كَانَ صَدُوقَا خَيِّرٌ مَا مُونَا

٣٣٨ وَرُكِبُما وَصَفَ ذَا الصِّدُقِ وُسِمُ

مَرَاتِبُ الْتَجْرِيحِ

٣٣٩ وَأَسْوَأُ اللَّجْ عِنْ يَكُ كُنَّابٌ يَضَعْ

٣٤٠ وَيَعِبْدَهَا مُنتَ هُمْ إِلْكَذِبِ

٣٤١ وُذَاهِبٌ مِّرُهُكُ الْوَقِيدِ نَظَلْ " ٢٤١

٣٤٢ وَلَـيْسَ بِالنَّفَيَّةِ "شُكَّمَ "رُدَّا

٣٤٣ ﴿ وَاهِ بِ حَتَّ أَوْهُمْ قُدُ طَرَحُوا

يَكْذِبُ "وَمَتَاجُ "وُدَجَّالٌ وَمَكُ

وُسَاقِطُ، وَهَا إِلَى قَاجْتَنبِ

وَسُكُمُوا عَنْهُ يِهِ لَا يُعْتَبَرُ

حَدِيتُه كَنَا شَعِيفَ حِلَّا"

حَدِيتَهُ، قُارْمِرِبِ بِهِ "مُطَّرَحُ"

٣٣٥ \_ قول ابن معين في الكفاية للخطيب ص٣٩، وعلوم الحديث ص٣٠٩، وتدريب الراوي ١/٥٠١.

٣٣٦ ـ قول ابن مهدي في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/٣٧، والكفاية للخطيب ص٣٩٦. وعلوم الحديث ص٣٠٨.

(۱) «أبو خلدة»: خالد بن دينار التميمي السّعدي البصري الخياط، صدوق كما في التقريب (١٦٢٧).

٣٣٨ ـ "وَصَفَ" الضمير راجع إلى ابن مهدي؛ فقد رَوَى عنه أحمد بن سنان، قال: كان ابن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضَعف وهو رجل صدوق، فيقول: رجل صالح الحديث. راجع: علوم الحديث ص٣٠٩، وفتح المغيث ١١٩/٢. وبإزاء البيت في الأصل علامة بلاغ القراءة.

JYE)

تُم صَعِيفٌ، وَكَذَا إِنْ جِيعًا "وَاهْ وَضَعَفُوهٌ لَا يُحْتَجُ بِيهِ "وَفِيهِ ضَعْفُ "ثُنكِرُ وَتَعْرِفْ" "مِحْجَةِ بِعِسُمْدَةٍ بِالْمُضِيِّ" "مِحْجَةِ بِعِسُمْدَةٍ بِالْمُضِيِّةِ فيية، كَذَا سَيِّعُ حِفْظٌ لَيْنَ "

٣٤٤ "لَـيْسَ بِشَيْءٍ عِيْ لَا يُسَاوِيْ شَـ يْعًا»

٣٤٥ يُصِنكر إلْحَدييتِ أَوْمَضْ طَرِيهُ»

٣٤٦ وَبَعْدَ هَا فِيدِ مَقَالٌ؛ ضُعَّفْ

٣٤٧ "لَيْسَ بِذَاكَ بِالْمَتِينِ بِالْقَوِعِيُّ "

٣٤٨ "لِلضَّعْفِ مَا هُوْ؟ فِيْهِ خُلْفٌ "طَعَنُول

٣٤٩ "تَكَلَّمُوا فِيدٌ، وَكُلِّمَ فَ ذُكِرُ

#### مَتَى يَصِيحُ تَحَمُّلُ الْعَدِيثِ أَوْسُ تَحَبُّ

فِ كُفْرِهِ ، كَنَا صَبِي حَكَلَا مَ وَقَهُ مَا مَعُ قَوْمُر هُمُنَا ، وَرُدّ ، كَالسِّبْطَينِ مَعُ قَدُوهُمُ هُمَا حَدَّ تَوْا بَعْثَدَ الْحُلَمُ مُ الْحَدَّ تَوْا بَعْثَدَ الْحُلَمُ مُ عَيْدَ الْخُلَمُ مُا حَدَّ تَوْا بَعْثَدَ الْحُلَمُ مُ عِيْدَ النِّبُ الْمُرْتِيِّ أَحَبُ حِينِ عَيْدَ النَّهُ الْحَلَمُ الْمُوفَة وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْدَة كَالْمَا الْوَفَة وَ وَيَنْ بَعِنْ قَنْ يُسْفِي الْفَرَا فَي الْمُحْمِي الْفَلَ هُمْ وَيَا لَمُ الْفَلَ هُمْ وَيَا لُفُلُ هُمْ إِلَا فَلَ هُمْ إِلَا فَلَ هُمْ إِلَا فُلُ هُمْ إِلَا فَلَ هُمْ إِلَا فِي الْمُؤْلِقَ فَلَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْحَلَقُ وَلَا الْمُلْعُلُولُونَا وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَا مُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَيْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

٣٥٠ وَقَيلُواْ مَرْمُسُ الْمُ الْحَامَ الْمُ الْحَامَ الْمُ الْمُ الْحَامَ الْحَامُ الْمُ الْحَامُ ال

٣٥٤ وَهُوَالَّذِي عَلَيْ هِ أَهُمُ لُائْكُوفَ هُ

٣٥٥ وفيالتَّكَرْتِينَ لِإِنَّهُ لِلسَّائِمِ

٣٤٦ - «تُنْكِرُ» ينبغي إشباع ضمة الراء حتى يسلم من الكف.

ولو قال الناظم: «تُنْكِرُهْ» بالهاء الساكنة لكان أسلم، راجع: فتح الباقي ١/ ٣٥١. • ٣٥ ـ لم يشر الناظم إلى مستندهم في قبول ما تحمَّله في حال كفره ثم أداه بعد إسلامه، وهو حديث

جبير بن مطعم أنه قدم على النبي ﷺ في فداء أسرى بدر من المشركين، فسمعه يقرأ في المغرب بسورة الطور . . . الحديث رَوَاهُ البخاري في التفسير ٨/٧٦٧ (٤٨٥٤)، ومسلم في الصلاة ٢/ ٤٠٢ (١٠٣٥)، والنسائي (٩٨٦)، وأبو داود (٨١١)، وابن ماجه (٨١٦).

٣٥٣ ـ «العِشْرِينِ» في (ح) حاشية: كسر النون في «عِشْرِينَ» على لغة؛ كقُول الشاعر: وَقَــدْ جَــاوَزْتُ حَــدً الْأَرْبَـعِــيـن

وينظر: فتح المغيث للسخاوي ٢/٣٠٩.

حَيْثُ يَصِحُ ، وَبِرِ مِنْ أَعُ وَمِهُ وَعَقُلُا عُجَتَ الْمُحَدُ مُودٍ ، وَعَقُلُا عُجَتَ اللّهُ مَتَ بَعُهُ وَلَا يُحِدُ مُودٍ ، وَعَقُلُا عُجَتَ اللّهُ مُتَ بَعُهُ مُ مَتَ بَعُهُ مُ مَتَ بَعُهُ مُتَ بَعُهُ مُ مَتَ بَعُهُ مُتَ يَدُ مُ اللّهِ مُتَ مُنَ اللّهُ مُتَ مَنُ اللّهُ مُتَ مَنْ اللّهُ مُتَ اللّهُ مُتَا اللّهُ مُتَا اللّهُ مُتَ اللّهُ مُتَ اللّهُ مُتَا اللّهُ مُتَا اللّهُ مُتَا اللّهُ مُتَ اللّهُ مُتَا اللّهُ مُتَا اللّهُ مُتَا اللّهُ مُتَا اللّهُ مُتَا اللّهُ مُتَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُتَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُتَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُتَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُتَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

٣٥٧ فَكَتُبُهُ بِالضَّبْطِ، وَالسَّمَاعُ ٢٥٧ فَالْخَسُ لَلْجُ مُهُورٍ، ثُمَّ الْحُجَهُ ٢٥٨ فَالْخَسُ لَلْجُ مُهُورٍ، ثُمَّ الْحُجَهُ ٢٥٨ وَهُوَابْ خَسْةٍ، وَقِيلَ : أَمْرُعَهُ ٢٥٨ وَهُوَابْ خَسْةٍ، وَقِيلَ : أَمْرُعَهُ ٢٥٨ وَهُوَابْ خَسْةٍ، وَقِيلَ : أَمْرُعَهُ ٢٥٩ بَلِ لِمَ وَقِيلَ : أَمْرُعَهُ الْحَيْمَابُ ١٩٥٨ بَلِ لِمَ وَقِيلَ : لِابْنِ حَنْ بَلِ فَرَجُلُ ٢٩٠ وَقِيلَ : لِابْنِ حَنْ بَلِ فَرَجُلُ ٢٦١ مَنْ يَنْ الْحِيمَارِوالْبُقَ ٢٦٢ وَقِيلَ : مَنْ بَيْنَ الْحِيمَارِوالْبُقَنَ ٢٦٢ وَقِيلَ : مَنْ بَيْنَ الْحِيمَارِوالْبُقَنَ ٢٦٢ وَقِيلً : مَنْ بَيْنَ الْحِيمَارِوالْبُقَنَ ٢٦٢ وَقِيلً : مَنْ بَيْنَ الْحِيمَارُوالْبُقَنَ ٢٦٢ وَقِيلً : مَنْ بَيْنَ الْحِيمَارُوالْبُقَنَ ٢٦٣ قَالَ بِهِ الْحَيْمَالُ ، وَإِنْ المُقْرَفِي

أقْسَامُ التَّحَيُّل، وَأَوْلَهُا: سَمَاعُ لَفَيْظِ الْسَتَهِخِ

وَهِيَ أَوْا خَبَرَنَا، أَفْظُ شَيْخُ، فَاعْلَمُ سَمَعْتُ، أَوْا خَبَرَنَا، أَنْ بَأْنَا "سَمَعْتُ، إِذْ لا يَقْبَ الْإِلْتَا وَلِيلاً وَبَعَنْ دُوَا \* أَخْبَرَتَا أَخْبَرَتِا أَخْبَرُفِ وَيَعَيْ وَاحِدِ لِهِ مَا قَدْ حَسَمَلَهُ "أَنْ بَانَا مَنْ إِنْ الْمَالِمَ الْمَدْ حَسَمَلَهُ "أَنْ بَانَا مَنْ إِنْ الْمَالِمُ اللَّهِ وَقُلِلاً كَفُولُهِ ! "حَدَّ مَنَا أَنَا " وَقُلْلاً كَفُولُهِ ! "حَدَّ مَنَا أَنَا " وَقُلْلاً

٣٦٤ أَعْلَىٰ وُجُوهِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِرِ ٣٦٥ حَتَابًا الْوَحْفِظاً، وَقُلْ بُحَدَّتَنَا الْمُعْظِدِ ٣٦٥ حَقَلَا الْمُعْظِيبُ أَنْ يَقُولاً : ٣٦٧ وَهَوَ لَكُمْ الْمُعْظِيبُ أَنْ الْمَدَّتَ فَيْ الله عَلَىٰ الله

٣٥٧ \_ قصة محمود بن الربيع رواها البخاري في العلم «باب مَتَى يُصِحُّ سماع الصغير» ١/ ٢٢٥ (٧٦).

٣٦١ ـ «عَقَلَهُ» بفتح القاف كما في الأصول، وفي (جب): «عَقِلَهُ» بكسرها.

٣٦٣ ـ انظر: علوم الحديث ص١٤٥، وتدريب الراوي ١/٤١٥، وفتح المغيث ٢/٠٣٠.

٣٦٦ ـ قول الخطيب في الكفاية في علم الرواية ص٣٢٠.

177

وَدُونَهَا \* قَالَ ، سِلَا مُجَارَة هُ لَاسِيَّا مَنْ يَعَمَّهُ وَهُ فِي الْمُضِيِّ مِنْهُ كَحَجَّاجٍ ، وَلَكِنْ يَمْتَنِعُ ذَاكَ عَلَىٰ اللَّذِيْ بِذَا الْوَصْفِلْ شَعَمَٰ مَنْ

٣٧١ الْغَالِبُ اسْتِعْاَلُهَا مُذَاكَرَهُ ٣٧٢ وَهْيَ عَلَى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَاللَّقِيُّ ٣٧٣ أَنْ لَا يَـقُولَ ذَا بِغَـ يُرِمَا سَمِعْ

٣٧٤ عُمُومُهُ عِنْدَ الْعَطِيبِ، وَقَصَرْ

#### التَّأْفِيف: القِلْءَةُ مُعْلَمُ الشَّيْخِ

مُعْظَمُهُمْ عَرْضًا، سَوَا قَرَاتُهَ وَالشَّيْخُ حَافِظُ لِـمَا عَرَضْتَا بِنَفْسِهِ أَوْ ثَقِتَ لَهُ مُسْكُهُ يَعْفَظُهُ مَعَ اسْتَاعٍ فَاقْتَنِعْ نَقْ لَلْغِلَافِ، وَبِهِ مَا الْعَتَلَاقُا نَقْ لَلْغِلَافِ، وَبِهِ مَا الْعَتَلَاقِ أَوْ دُونَهُ أَوْفُوقَ لَهُ ؟ فَنُقِلَا كُوفَةَ وَالْعِيجَازِأَهُ لِلْعَرَمِ وَإِنْ أَبِي ذِنْ مِنْ مَنْ عَالَمُ الْعَرَمِ ٣٧٥ مَنْ حِفْظِ أَوْكَ مَا لَا يَوْمَعُ مَا الْكُورُ اللّهُ اللّهُ

٣٨٢ مَعَ الْبُحَارِيِّ : هِمُمَا سِيَّان،

٣٧١ - إزاء البيت في (جب): «بلغ مقابلة على نسخة... وهي المنقول منها على حسب الطاقة».

٣٧٢ ـ «عَرَّفُوهُ» بالراء المشددة وفي التنزيل الحكيم: ﴿عَرَّفَ بَعْضَكُم وَأَعَرَضَ عَنْ بَعْضِّيُّ﴾.

٣٧٣ ـ حجاج بن محمد الأعور المِصِّيصي، أبو محمد (٢٠٦هـ). انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٢٣٧، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٤٨.

٣٧٨ ـ «يَحْفَظُهُ» كَمَا في الأصول، وفي (جب): «بِحِفْظِهِ».

٣٨٠ ـ انظر: علوم الحديث ص٣٢٠، وفتح المغيث للعراقي ص١٨٦، وفتح المغيث للسخاوي ٢/٢٨.

وَجُلَّا هُمْ لِالشَّرْفِ بَحُوْهُ حَسَنَعْ مَعْ ﴿ وَأَنَّا أَسُمَعُ مُنَّا مُنَّا مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، حَتَّى مُنْشِدًا «سَمِعْتُ»لِكُنْ بَعْضُهُمْ قَدْحَلُلاً مَنَعَهُ أَحْدَمُهُ ذُوالْمِقْدَ لَارِ وَارْبُ الْمُأْرَكِ ٱلْحَرِيدُ مَعْكِا وَمَالِكُ وَيَجَدُ لَهُ وَسُفِياتِ مَعَ الْبُخُارِعِيِّ إِلَى الْعِسَ وَانِ مَعَ ابْرِ فَهْبٍ وَالْإِمَامِرْالشَّافِعَيُّ قَدْ جَوَّرُواْ ﴿أَخْبَنِا ﴾ للْفَرْقِ لِلشَّئِيْ مِنْ غَيْمِكَ خِلَافِ مُصْطَلَحًا لِأَهْ لِهِ أَهْ لِالْأَتَ نُ قِرَاءَةُ ٱلصَّحِيجِ ، حَتَّ عَادَا

٣٨٣ قَدْ رَجِّهَا الْعُرْثَ، وَيَكُسُهُ أَصَحُّ ٣٨٤ وَجَوَّدُواْ فِيهِ \* قَالْمُ الْأُوْمُ مِيكِ ٣٨٥ بِمَامَضَىٰ فِي أُولَبِ مُقَيِّدًا ٣٨٦ "أَنْشَكَناً قِسَرَاءَةً كَلَيْهِ " لَا ٣٨٧ وَمُطْلَوْ ٱلْتَحَدِيثِ وَالْإِخْ الْمَارِ ٣٨٨ وَالنَّسَيِّيُّ وَالنَّبِينُ يَعْدَي ٣٨٩ وَدَهَبَ الْرَّهُمْ وَيُ وَالْقَطَّاكُ ٣٩٠ وَمُعْظَمُ الْكُوفَةِ وَٱلْحِكِ ٣٩١ وَابْنُجُ مَنْ عُرِي وَكَذَا الْأَوْزَاعِيْ ٣٩٢ وَهُسْلِمُ وَجُلِلَّ أَهُ لِٱلشَّرْقِ ٣٩٣ وَقَدْ عُزَاهُ صَاحِبٌ الْإِنْصَافِ ٣٩٤ وَالْأَكْتَرَنَ، وَهُوَالَّذِي الشُّتَهُمْ ٣٩٥ وَيَعْضُ فَهُنَّ قَالَتَ بِنَا أَسَادًا

٣٨٥ ـ «مُقَيِّداً» بفتح الياء مع التشديد كما في الأصل و(ح)، وفي (س) و(جب) بكسرها، وهو الظاهر من شرح السخاوي. انظر: فتح المغيث ٢/٣٤٧.

٣٩٢ ــ «وَمُسْلِمٌ وَجُلِّ» بالوجهين كما في الأصل ـ وإن كان الضم كأنه مُسِح ـ و(س) وكتب عليه معًا، وباقي النسخ. وإزاء البيت في الأصل علامة بلاغ القراءة.

٣٩٣ - "صاحب الإنصاف": "هو محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد التميمي المصري الجوهري، وكتابه: "الإنصاف فيما بين الأئمة في "ثنا" و"أنا" من الاختلاف". انظر: فتح المغيث للسخاوى ٢/٢٥٣.

٣٩٥ ـ الذي أعاد: هو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي فيما حكاه عنه البرقاني.

إِذْكَانَ قَالَ قَالَاً قَلَا: ﴿ حَدَّتَكَا ﴾ إِنْكَانَ قَالَا قُلَا: ﴿ حَدَّتُكَا ﴾ إِيمَادَة الْإِسْنَادِ، وَهُوَ شَطَطُ

٣٩٦ فِيكُلِّ مَتْمِنَ قَائِلًا: أَخْبَكَ " ٣٩٧ فَيْكَ : وَذَا رَأْعِ لَا يَنْ اللهُ تَرَطُول ٢٩٧ قُلْتُ : وَذَا رَأْعِ لِلنَّيْنَ اللهُ تَرَطُول

تَفْرُيعِكَ تَ

وَالسَّنَّ فِي لَا يَحْفَظُ مَا قَدْ مُحْضَا وَأَكْ تَرَالْحُدِّ تَيْنِ يَقْبُلُهُ مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّكَمَاعُ رُدٌّ يُقِرَّ لَفَظًا ، فَرَّ هُ الْمُعْظَمُ بَعْضُ أُولِي الطَّاهِرِمِيْهُ وَوَقَطَعْ شُمَّ أَبُوا إِنْهَاقِ ٱلشَّيْرَازِي ۗ به. وَأَلْفَ الْأُدَاءِ الْأُولُ عَلَيْهِ أَكْثَرَالْسَيُّوج فِي الْأَدَا وَاجْمَعْ صَمِيكُ إِذَا تَعَسَدَّدَا أَوْقَارِبًا ﴿أَخْرَجَنِ ۖ وَاسْتُحْسِنَا وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رُضِكًا

٣٩٨ وَاخْنَلُفُواْ إِنْ أَمْسَكَ ٱلْأَصْلَ رِضَا ٢٩٨ وَاخْنَلُفُواْ إِنْ أَمْسَكَ الْأَصْلَ رِضَا ٢٩٩ فَبَعْضُ نُظَارِ الْأَصْولِ يُبْعِلِ لُهُ ٢٩٩

٤٠٠ وَاحْنَانُ الشَّيْخِ فَإِنْ لَمْ يُعَتَّمَدُ

٤٠١ وَاخْنَلُفُواْ إِنْ سَكَتَ ٱلسَّغُ وَلَهُمْ

٤٠٢ وَهُوَ ٱلصَّحِيجُ كَافِياً، وَقَدْ مُنعَ

٤٠٣ بِهِ أَبُوالْفَتْح سِلُكُمُ الرَّازِعِيْ

٤٠٤ كَذَا أَبُونَصْي، وَقَاكَ: يُعْمَلُ

ه ٤٠ وَالْحَاكِمُ اخْتَاكَالَآلُنِي قَدْ تَحْمِلًا

٤٠٦ "حَدَّتَنِي فِي اللَّهَ عِلْ حَيْثُ ٱنْفَرَدُا

٤٠٧ وَالْعَرْضَ إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ ﴿ أَخْبَرَا ﴾

٤٠٨ وَيَحُوهُ عَن الْبِنِ وَهِبِ رُونِيا

٤٠٤ أبو نصر ابن الصباغ الشافعي، وهو صاحب الشامل الذي سيأتي عند الناظم في رقم
 (٥٤٣).

٤٠٥ ـ قول الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٢٦٠.

٤٠٧ ـ "وَالعَرْضِ" بالوجهين كما في (س) و(ظ)، واقتصر في (جب) على الفتح، واقتصر في إلأصل ـ وكأنَّ الفتح فيه مُسح ـ و(ح) على الكسر، وفي (ح) حاشية وجَّه فيها الكَسْرَ بقَوْلِهِ: "وَالعَرْض" عطفٌ على قوله: "في اللَّفْظِ"".

أَوْمِعُ سِي وَإِهُ فَأَعْتِبَا وَٱلْوَحْدَهُ ٤٠٩ وَٱلشَّكُّ فِي الْأَخْذِ أَكَانَ وَحْدَهُ ٱلْجَــُمْعَ فِـيَا أَوْهَــَمَ الْإِنْسَــَانُ ٤١٠ مُحُثِيمُلُ، لَكِنْ رَأَعِثُ لْقَطَّاتُ ٤١١ فِيشَيْخِهِ مَا قَالَ، وَالْوَجْدَةَ قَدَ اخْتَارَفِي ذَا الْبَيْهَ فِي فَاعْتَكُ ٤١٢ وَقَالَ أَحْدُ: اسَّبِعْ لَفَظْ اللَّهِ وَوَدُ لِلشَّيْخِ فِي أَدائِهِ وَلَا تَعَالُّ ٤١٣ وَهَا نَعُ الْإِبْدَالَ فِيهَا صُنَّفًا السَّنَيْجُ، لَكِنْ حَيْثُ رَاهِ عُمْ هِ ا فِالنَّقُ لِ الْمَعْ نَي ، وَمَعْذَا فَيَرَى ٤١٤ بأنته سَوَّعَ فَفِيهِ مَا جَرَعَ فَ مع بأن أذا فِيمَا رَوَىٰ ذُوالسَّلَكِ بِاللَّفْظِ لَا مَا وَضَعُوا فِي ٱلكُّتُبُ مِنْ فَكُ سِيخِ ، فقت ال يامتيناع ٤١٦ وَاخْنَلُفُواْ فِي صِحْتَ قِي السَّمَاعِ وَانْ عَلَيْ ، وَعَنِ الْصَّبْغِيُّ "حَضَرْتُ"، وَالرَّازِيُّ وَهُوَ الْحَنْظَالِ ٤١٨ لَا تَرْوِ تَحَدِيثًا وَإِجْ بَالًا، قُلِ ٤١٩ قَالْمُ فِي الْمُبَارِكِ كِلَاهِ مُمَاكَبَتْ وَجَوَّزَ الْمِحَّاكُ ، وَالشَّيْخُ دَهَبُ ٤٢٠ بأن حَيْلُمِ مُهُ أَتْ يُفَصَّلَا فَحَيْثُ فَهُمْ صَحَّى أَوْلَا بَطَلَلًا إِمْ لَاءَ إِيْمَا عِيلَ عَسَمًا وَسَارَدُ ٤٢١ كَمَا جَرَى لِللَّارَقِكُ فَيْ خَيْثُ لِكُنَّا رَقِطْ فِي حَيْثُ لِكُنَّا هَيْهُ حَتَّى خِفِي الْبَعْضُ ، كَذَا ٤٢٢ وَذَالَكَ يَحْرِجِتْ فِيتِ لْمُكَلَّمِراً وَإِذَا

٤١٣ ـ انظر قول ابن الصلاح في: علوم الحديث ص٣٢٦.

<u>`@</u>�������������@@@�����������

٤١٧ \_ «الاسْفَرَايِنِي»: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق ركن الدين الشافعي الأصولي، توفي سنة (٤١٨هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٧٨/١١.

و «الحَرْبي»: إبراهيم بن إسحاق الحربي، و «الصِّبْغِي»: أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي الشافعي المحدث النيسابوري، توفي سنة (٣٤٢هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ١٠٠/١٠.

٤١٨ \_ «الحَنْظَلِي»: هو الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي (٢٧٧هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٩/٥٥.

فِي النَّفَاهِمُ الْكَلِمَتَانِ أَوْأَقَلُ ٤٢٣ إِنْ بَعُكُدَ السَّامِعُ ، ثُمَّ مَجُ مُكُلُّ ٤٢٤ وَكِينْ بِنَيْ لِلسِّكَ يُخِ أَنْ يُجُدِيزَمَكُ إِسْمَاعِهِ جَبْرًا لِنَقْصِ إِنْ وَهَتَعْ إِجَانَةً مِتَعَ السَّكَمَاعَ ثُقْرَنُ ٤٢٥ قَالَا بُرْكِيَ تَابِ وَلَا نِينَى عَنْ أَدْعَكُ مُ فَقَالَ : أَمْ جُويُعْفَى ٤٢٦ وَسُعِلَا تُرْبُحُتْ بَلِ : إِنْ حَرْفَا ٤٢٧ لَكِنْ أَبُونُعُ يَمِ إِلَّهْ فَصْلُهُ نَعْ عَالِمُ الْفَصْلُهُ فَعْ فِي الْحَوْفِ يَسْتَفْهُمُهُ، فَلَا يَسَعُ ٢٨٤ إِلَّا بِأَنْ يَرْوِيَ سِلْكَ السَّارِدَهُ عَزْمُفْهِم، وَيَخُوهُ مِنْ زَائِدَهُ ٤٢٩ وَخَلَفُ بْرِسَكِ لِمْ قَدْ قَاكَ "نَا" إِذْ فَأَتَهُ ﴿ حَدَّتَ ﴾ مِنْ ﴿ حَدَّتُنَا ۗ بِلَفْظِ مُسْتَمْلِ كُنِ الْمُلْكِ الْقَتْفَى ٤٣٠ مِنْ قَوْلْبِ سُفْيَانِ، وَسُفْيَانَ الْتُفَى ٤٣١ كَذَاكَ حَمَّادُ بْرْثِ زَيْدٍ أَفْتَى اسْتَفْهِمُ ٱلَّذِيْ يَلِيكَ ، حَتَّى ٤٣٢ رَقَوْلُ عَنِ الْأَكْمُ مَشْ بَحَنَّا نَقْعُدُ النَّخَيِيْ، فَرُبَّكًا قَدْ يَكِبْعُدُ الْبَعْضَ عَنْ أَيْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٤٣٣ الْبَعَضُ لَا يَسْمُعُهُ ، فَسَسَأَلُ «يَكْفِهِمِنَ لِحُدِيثِ شَمَّةً، فَهُمْ ٤٣٤ وَكُلُّ ذَا تَسَكَ هُلُ، وَقُولُهُمْ:

٤٢٤ ـ «وَقَعْ» كما في الأصول، وفي (ح): «يَقَعْ»، وينظر: فتح المغيث ٢/ ٣٧٦.

سَيُغْنِيني الَّذِي أَغْنَاكَ عَنِّي فَلَا فَقْرٌ يَدُومُ وَلَا غِنَاءُ

يريد: "ولا غنيً". وينظر: فتح الباقي ١/ ٣٨١.

وابن عتاب: هو أبو محمد عبد الرحمٰن بن محمد بن مُحسن القرطبي (ت٥٢٠هـ).

انظر: الصلة ١/ ٣٣٢، وقولُه في: الإلماع ص٩٢.

٤٢٩ ـ قَوْلُه: «حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا» هكذا في الأصول، وفي (جب) بَدَلَهَا (. . . لِزَحْمَةٍ (حَدَّثَنَا»).

٤٢٥ ـ قوله: «غِنَى». قال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٣٧٧: «بالقصر للمناسبة»، يعني بين الضرب والعروض يبقى كلاهما على مُتَفْعِلْ (فَعُولُنْ)، وهو كذلك في الأصول، وفي (ظ): «غِنَاءَ» بالمد. وفي العجز: «تُقْتَرَنْ» ويجوز مد المقصور كما قال الشاعر:

عَرَفَ فَ ، وَمَا عَنَوْ الْسَهُ لَا عَرَفُ الْسَهُ لَا عَرَفُ الْسَهُ لَا عَرَفُ الْسَهُ لَا عَرَفُ اللهِ عَرَفُ اللهِ عَرَفِ اللهِ عَرَفِي اللهِ عَرَفِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

٢٣٥ عَسَنُوا إِذَا أَوْلُكُ سَيْحَ عَ سُمُلِلا

٤٣٦ وَإِنْ يُحَدِّتْ مَنْ وَمَرْوَسِ تُر

٤٣٧ صَحَّى، وَيَحَرُ شُعْبَةَ؛ لاترُوعِ لَنَا

٤٣٨ ولايصر سامعاً أَتْ يَمْتَعَهُ

٢٣٩ كَذَالِكَ التَّخْصِيصُ أَوْ رَجَعْتُ

التَّالَثُ: الإِجَانَةُ

٤٤٠ شُمَّ الإِجَارَةُ تَلِي السَّمَ الإِجَارَةُ تَلِي السَّمَ الإِجَارَةُ تَلِي السَّمَاعَا

٤٤١ أَرْفَعُهَا جِحَيْثُ لَامُ مَنَا وَلَ هُ

٤٤٢ وَلَعَضْهُمْ حَكَى اتَّفَاقَهُمْ عَكَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٤٤٣ نَفْي لَخِ لَافِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ عَكَمْ

٤٤٤ وَرَدَّهُ الشَّدَيْخُ بِأَنْ لِلشَّا فِيعِيْ

وَهُوِيِّتُ لِنِهِ سُعَةٍ أَنْواَسَا تَعَيْدِينُهُ الْحُبَازَ وَالْحُبَازَكَ هُ جَوَازِذَا، وَذَهَبَانْبَاجِيْ إِلَى قَالَ: وَالإِخْذِلَافُ فِي ٱلْحَمَلِ قَطْ

قَوْلَانِ فِيهَا، ثُمُّ بَعَضْ تَارِعِيْ

٤٣٥ ـ انظر: علوم الحديث ص٤٢٩، والتقييد للعراقي ص١٧٦.

٤٣٦ ـ امَنْ وَرَاءَ بفتح الميم، والهمزة مِنْ اوَرَاءَ كما في الأصل و(س) و(ح)، وفي (جب) و(خب) وفي (جب) و(ظ) بكسر الميم والهمزة؛ قال زكرياء في شرحه ٣٨٦/١: "ويجوز في "من" كسر ميمها فتكون جارة، وفتحها فتكون موصولة أو نكرة موصوفة".

«عُرَّفْتَهُ» بتشديد الراء كما في الأصل و(جب)، وفي (س) و(ظ) بدون تشديد، ويراجع البيت (٣٧٢).

٤٣٧ ـ «لنا» أي: الحجةُ لنا. حديثُ: «إن بلالاً يؤذن بليل...» عند البخاري في صحيحه ١/٦٣١ (٦٢٠)، ومسلم في الصيام ٢٠٢/٤ (٢٥٣١)، والترمذي (٢٠٣)، والنسائي (٦٣٧).

﴿أُمِّنا﴾ يعني عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين.

٤٣٩ ـ مقابل البيت: علامة بلاغ القراءة.

٤٤٢ ـ قول الباجي في الإلماع لعياض ص٨٩ ـ ٩٠.

(TTY)

وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا لَبَطَلَتُ رِحْلَةُ كُمُلِلَّابِ اللَّهِ كُنَّ لَكُ لَكُ لَكُ إِبْطاً هُمَا ،كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ عَمَلُهُمْ ، وَالْأَكُثُرُونَ صُلَالًا بِهَا، وَقِيلَ الدِ، كَحُكُم الْمُسْلِ دُونَ الْجُكَانِي، وَهُوَأَيْضًا قَيِملَهُ وَالْخُلُوْلُ أَقُوْكَ فِيهِ مِمَا قَدْخَلًا لَـهُ، وَقَـدُ مَاكَ إِلَــ أُجَوَانِ شُمَّ أَبُوالْعُكَلَاءِ أَيْضًا بَعْثُ دَهُ وَٱلشَّيْخُ لِلْإِنْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِعِيْ كَالْفُكُما يَوْمَ عِيْدٍ بِالشَّغْرِ قُلْتُ: بِعِيَاضٌ قَالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ

ه ٤٤٥ مَذْ هَيِهِ القَاضِيُ ٱلْحُسَيْنُ مَنَعَا

٤٤٦ قَالَاكَشُعْبَةٍ ، وَلَوْجَانَهُ إِذَنْ

٤٤٧ وَعَرْأَيْ الشَّسِّيخِ مِنَعَ الْحَرْفِيتِ

٤٤٨ لَكِنْ عَلَى حَوَانِهَا اسْتَقَاَّلَ

٤٤٩ قَالُواْ بِهِ ،كَنَا وُجُوبُ الْمُكلِ

٤٥٠ وَالثَّانِ: أَنْ يُعُكِّيِنَ ٱلْخُبِّكَ أَنْ لَهُ

١٥١ جُمْهُورُهُمْ وَقِالِيَّةً وَعَلَمَلًا

٢٥١ وَالثَّالِثُ: النَّعْمِيمُ فِي الْحُبَانِ

٢٥٣ مُطْلَقًا الْخَطِيبُ وَابْرِ فِي مُنْدَهُ

٤٥٤ وَجَازَالْمُوْجُودِ سِنْدَ ٱلطَّبَرِعِيْ

ه وه وَمَايَعُمُ مُعَ وَصْفِ حَصْسِ

٤٥٦ فَايِنَّهُ عِلَاكَ الْعَقَارِ أَقَرْبُ بِ

٤٤٥ ـ القاضي حسين بن محمد المرْوَرُّوذِي الشافعي، توفي سنة (٢٦٤هـ). له: كتاب التعليقة في الفقه الشافعي. وانظر: السير ١٨/ ٢٦٠.

«وصاحِبُ الحاويُ»: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حَبِيب المَاوَرْدِي الشافعي (٤٥٠هـ)، له: الحاوي الكبير في الفقه الشافعي. انظر: تاريخ بغداد ١٠٢/١٢، وسير أعلام النبلاء ١٠٢/١٨.

289 ـ "قَالُوا بِهِ" أَي: بالجواز، بالضمير المذَكَّر كما في هامش الأصل وعليه تصحيح، وهو المُثْبَتُ في (س) و(ح) و(جب) و(ظ)، وفي متن الأصل: "بها" ووضع عليها: نسخة؛ يعني أنه في نسخة. وينظر: فتح الباقي ١/ ٣٩١، وفتح المغيث ٢/ ٤٠٠.

٠٤٥٣ انظر: الكفأية للخطيب ص٣٨٦.

و «أبو العلاء»: هو الحسن بن أحمد العطار الهَمَذَاني (ت٥٦٩هـ). انظر: سير أعلام النيلاء ٢١/٠٠.

٤٥٦ ـ الإلماع لعياض ص١٠١.

إِجَامَةً لِكُونتِ لِهِ مُنْحَمِرًا أَقْمَا أَحُبِينَ كَأَجَرْتُ ﴿ أَنْهَلَهُ حِ كَالِمَالُ اوْشَحُومًا ، وَقَدْ تَسَكَّى مُرَادُهُ مِزْدَ الْكِ، فَهُولًا يَصِحَ فَلَا بِضَرُّ الْحَهِدُ لُى الْأَكْدُ عَالِيَ مِرْ نَكَ يُرِعَدُّ وَتَصَفُّح لَهُ مُ بَرَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عِنْ أَجَازَهُ أَكْثَرُ جَمْ لُا ، وَأَجَازَ ٱلْكُلَّا مَعَ ابْنَ عُمْرُوسِ، وَقَالَا: يَنْجَامِث بُطْلَاهُ مَا، أَفْتَى بِذَاكَ طَاهِرُ أَجَازَكَالنَّا يِنْ يَوْالْبُهُ مَا مَةِ

٤٥٧ فِي ذَا آخْنِلَافًا بَيْنَكُمْ مِمِّنْ يَرَكِ

٨٥٨ وَٱلْآرِيعُ: الْجَهْلُ بِمِنْ أَجِيزَكَهُ

٤٥٩ بَعْضَ سَمَاعَا فِي "، كَنَا إِنْ سَتَمَى

٤٦٠ بِهِ سِوَاهُ، شُمَّ لَـمَّا يَشَيِعُ

٤٦١ أَمَّا ٱلْسُـمَوْنَ مَعَ ٱلْبُسِيانِ

٤٦٢ وَسَنْبِغِي ٱلْصِّحَةُ أِنْ جَسَمَلَهُمْ

٤٦٣ وَالْمُعَامِسُ: ٱلنَّعْلِيقُ فِي الْأَجْهَانَهُ

٤٦٤ أَوْسَيْهُ مُعَسَيّنًا ، وَالْأَوْلَا

٤٦٥ مَعًا أَبُوْبِعِلْكِ ٱلْإِمَامُوالْحَثْبَالِيث

٤٦٦ أَجُهُ لُ إِذْ يَشَاؤُهُا ، وَانْشَا هِرُ

٤٦٧ قُلْتُ: وَجَدْتُ إِنْ أَدْخَتُ مِنَا

٤٥٨ ـ «أزفلة» اسم للجماعة من الناس، مثل: الزّرَافةِ، والزَّجْلةِ، وغير ذلك. انظر: المنتخب لكُراع ١٥/١.

٤٦٣ ـ مثل أن يقول: أجزت لمن شاء أن أجيز له، أو من شاء أن أجيز له فقد أجزت له.

٤٦٤ ـ الصورة الثانية المعلقة بمشيئة الغير، مثل: أجزتُ لمن شاء فلان. انظر: شرح السيوطي على الألفية ص١٧٦، وفتح المغيث للعراقي ص٢٠٥.

٤٦٦ ـ «إِذْ يَشَاؤُهَا» كذا في هامش الأصل وعليه تصحيح، وهو كذلك في الأصول. وانظر: فتح الباقي ١/٣٩٩.

<sup>«</sup>طاهر»: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر البغدادي، أبو الطيب الطبري ـ سبق ذكره عند الناظم قريباً رقم (٤٥٤) ـ وقد أفتى بذلك جواباً للخطيب البغدادي.

٤٦٧ ـ انظر في: شرح التبصرة للعراقي ص٢٠٥، وفتح المغيث ٢/٠٤٠.

وَيَحُوهُ الْأَزْدِي عِيْ عَجِيزًا كَتَبَا فَالْأَظْهُرُ لِلْأَقْوَى لَهُ عَوَازُفَا عُتَوْدُ كَقَوْلِهِ: أَجَرْثُ لِفُلانَ مَعْ كَيْثُ أَتَوْلاً أَوْخَصَرَ صَلَّالْمُوْدُومَ بِهُ ابْ ثُنَّ بَيْ دَا فُحَ، وَهُ وَمُ شَكِّلًا كِلَيْهِمَا، وَهُوَالْصَمِ بُجُ الْعُثْمَدُ عِنْدَ الْخَطِيبِ، وَبِهِ قَدْسُبِقًا وَقَد رَأَى الْحُرْكُمَ عَلَمَ السَّيْوَاءِ أباحنيفة ومالكامك لِلْأَخْذِي عَسَنْهُ ، كَافِي أَوْطِفْ لِ كأى أبوالطّبيّب وَالْجُ مُهُورُ

٤٦٨ وَإِنْ يَقُولُ: مَنْ شَاءَ يَرُوْيُ قَرْبُ ٤٦٩ أَمَّنَا أَجَزْتُ لِفِ كَلَانِ إِنْ يُرِدُ ٤٧٠ وَالسَّادِسُ: الْإِذْنُ لِمَعَلُومِ تَبَعْ ٤٧١ أَوْلَادِهِ وَنَسْسِلِهِ وَتَعَقِيهُ ٤٧٢ وَهُوَأُوْهُكِ، وَأَحِبَ ازَالْاُوَلِا ٤٧٣ كِالْوْقَفِ، لَكِنَّ أَبَ الطَّبيِّب رَدُّ ٤٧٤ كَنَا أَبُونَصْرِ، وَجَانَهُ طُلَقَا ٤٧٥ مِنِ ٱبْرْسِكُمْ وُسِ مَسَعُ ٱلْمُرَّاعِ ٤٧٦ فِي لُوَقْف، فِي صِحِتَ يِهِ مَرْسَعًا ٤٧٧ وَالسَّابِعُ: الْإِذْتُ لِغِسَيْرِاً هُمْ لِ ٤٧٨ عَيْهِ مُ كَمَّيْنِ: وَذَا ٱلْأَخِ بِيُ

٤٧٠ ـ قوله: «أَجَرْتُ لِفُلَانَ» ـ تفعلة الحشو دخلَها زِحاف مُرْدَوَجٌ يسمى: الشَّكَلُ ـ وهو لا يدخل الرجز ـ فأصبحت مُسْتَفْعِلُ هكذا [مُتَفْعِلُ = أَجَرْتُ لِ]. انظر: فتح الباقي ٢/ ٤٠١. قُلْتُ: وهذا لا يخفى على الناظم، ولعله أشْبَع حركة اللام «لِيفُلَانَ» ضَرُورةً كما وقع في الشعر؛ كقول الشاعر:

وَإِنَّنِي حَوْثَمَا يَثْنِي الْهَوَى بَصَرِي مِنْ حَوْثَمَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ أَراد: فَأَنْظُرُ. والله أعلم.

٤٧٥ \_ "مِنِ ابْنِ عُمْرُوسِ" كما في هامش الأصل، وعليها تصحيح، وهو كذلك في الأصول، وفي مَثْنِ الأصل "مَعَ ابن".

والعينُ من "عُمْرُوس" في الأصل كتب عليها: "معاً"؛ يعني جواز الفتح والضم.

273 \_ «حَنِيفَةٍ» بالوجهين أن الصرف وعدمه كما في (س)، ونص عليهما السخاوي، وفي الأصل و(جب) و(ح) بالفتح فقط، وفي (ظ) بالتنوين فقط، ونص عليه زكريا الأنصاري. انظر: فتح الباقي ٢/ ٤٠٥، وفتح المغيث ٢/ ٤٣٥.

جِحَفْرَةَ إِنْزِجِّي تَتْرًا فَعُولًا وَهْوَمِرِ ٱلْمَعْلُقُمْ أَوْلَى فِعْلَا قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعَضَهُمْ قَدْ سُئِلَةً مَا اصَّفَتَ الْأَسْمَاءَ فِيهَا إِذْ فَعَلْ هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ ؟ وَهَذَا أَطْهَرُ ٱلشَّيْخُ، وَالصَّحِيجُ أَتَ النَّهْ لِهُ وَانْ مُغِيثٍ لَمْ يُجِبُ مَنْ سَأَلُهُ أُوْسَيَصِحٌ: فَصَحِيحٌ ، عَمَلَهُ "يَصِحّ ، جَانَالْكُلّ حَيْثُمَا عَنَى لِسَتَيْخِهِ، فَقَيلِ الرَّبِ يَجُولَا عَلَيْهِ ، قَدْ جَافَةُ النَّقْتَادُ وَاللَّارَقُطْنِي ۗ ، وَنَصْرُبَجْ لَهُ رَأَيْتُ مَنْ وَالَفِ عِنْمُسِ مُعِثْمَدُ فَيْتُ سُدِيجُ سَيْخِ الْجَانَةُ

٤٧٩ وَلَمْ أَجِدُ فِي كَافِرِ نَقْ لَا ، بَلَف ٤٨٠ وَلَمُ أَجِدُ فِي أَحِدُ لِلْ أَيْضًا نَقُ لَا ٤٨١ وَلِلْخَطِيبِ لَمْ أَجِدْمَنْ فَعَلَهُ ٤٨٢ مَتِعْ أَبُوَيْهِ، فَأَجَازَ، وَلَعَـلُ ٤٨٣ وَيَهْبُغُيُ ٱلْبُنَا يُلَكِ مَا ذَكَرُوا ٤٨٤ وَالثَّامِنُ : الْإِذْ ثُ يَمَا سَيَحْمِلُهُ ٤٨٥ وَتَعْضُ مُصْرِحِي عِيَاضٍ تَذَكَ ٤٨٦ وَإِنْ يَقُلُ: أَجَرْتُهُ كُمَا صَحَّى لَــهُ ٤٨٧ النَّارَقُطْ بِيْ وَسِوَاهُ ، أَوْحَذَفْ ٨٨٨ وَالتَّاسِعُ: الْإِذْنُ بَمَا أُجِ يَزَا ٤٨٩ وَرُدّ ، وَٱلصَّحِيحُ الْاعْشِمَادُ ٤٩٠ أَبُونِعُكِيمٍ، وَكَنَا ابْنُ عُقْدُهُ ٤٩١ وَالْحَ صَلَاتَنَا بِإِجَامَةٍ وَقَدْ ٤٩٢ وَكُنْ بُعَيْ تَأَمِّ لُو لَا الْإِجَانَعُ

٤٧٩ ـ قوله: «ولم أجد في كافر...» البيت وتاليه من زيادات العراقي على ابن الصلاح، ولم يميزها بـ «قلت».

٤٨٥ \_ انظر: الإلماع لعياض ص١٠٦، وعلوم الحديث ص٣٤١.

<sup>•</sup> ٤٩ \_ «أبو نُعَيْم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، و «ابْنُ عُقْدَةَ» أبو العباس أحمد بن محمد الكوفي (ت ٣٣٢هـ)، «ونَصْرٌ» هو ابن إبراهيم المقدسي (ت ٤٩٠هـ) صاحب كتاب «الحجة على تارك المحجة».

## دُونِ مَا صَحَ لَدَيْدِهِ مَا مَعَ لَكَ يَدُونِهُ فَقَطَ مَا صَحَ بِعِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطَ الْإِجْلَانَ وَقَنْهُ الْعُلَالِيَةِ وَقَنْهُ الْعَلَالُ الْعِنْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ لَالْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ لَالْعِلْمُ الْعَلَالُ لَالْعِلْمُ الْعَلَالُ لَالْعِلْمُ الْعَلَالُ لَالْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلَالُ لَالْعِلْمُ الْعَلَالُ لَالْعَلَالُ الْعَلَالُ لَالْعَالُولُ الْعَلَالُ لَالْعَلَالُهُ الْعِلْمُ لَا لَهُ عَلَالِمُ لَالْعِلْمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْ

٤٩٤ أَجَرْتُهُ: ابْنُ فَارِسِ قَدْ نَقَلَهُ وَابِيِّمَا الْمُعْرُوفُ: قَدْ أَجَرْتُ لَهُ

٤٩٦ طَالِبٌ عِيلُم، وَالْوَلِيدُ ذَا ذَكُن عَنْ مَالِكُ شَرَطًا ، وَكُنْ أَبَيْكُمُ

٤٩٧ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَا تُقْتُ بَلُّ إِلَّا لِمَاهِي، وَمَا لَا يُسْتُ كِلُ

٤٩٨ وَاللَّهُ عُلْ إِنْ تِجُرْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ أَوْدُونَ لَفْ ظِ فَانْوِ وَهُو أَدُونَ

الرَّابِيْعُ: المُصْنَاوَلَةُ

٤٩٩ شُم المُنَاوَلَاتُ إِمتَ تَقْتَرِتْ

٠٠٠ أَعْلَى الْإِجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا إِذَا

٥٠١ أَنْ يَعَضَّرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَـهُ

٥٠٢ وَالشَّيْحُ ذُو مَعْ فِي الْمِ فَي مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

٥٠٣ تَقُولُ: هَذَا مِزْحَلِيتِيْ فَارْوِهِ

٥٠٤ بِأَنْضَا تُعَادِكُ ٱلسَّمَاعَا

بِالْإِذْنِ، أَوْلَا، فَالِّيَّافِيهَا أَذِبُ أَسْطَاهُ مِلْكاً فَإِعَامَةً، كَذَا عَرْضًا، وهذا ٱلْعَرْفُ لِلْمُنْاوَلَهُ مَنْ مَ يُنَاوِلُ الْكِتَابَ مُعْمِضَةً وَقَدْ حَكُوا عَرَ مَا لِكٍ وَخَوْمِ وَقَدْ حَكُوا عَرَ مَا لِكٍ وَخَوْمِ وَقَدْ ذَا، آمْ اللَّهُ الْمُقْتَوْنَ ذَا، آمْ مَتِنَاعًا

٤٩٣ ـ «لَمْ يُخَطْ» من التخطي، وهو التجاوز؛ أي: لم يتعدَّ المُجَازُ الثاني إلى غيره، فليس له أن يروي إلا ما صح عند شيخه فقط. انظر: شرح العراقي نفسِه ص٢١٢.

٤٩٤ ـ جُزْءُ مَأْخَذِ الْعِلْم لابن فارس ص٣٩، ومعجم مقاييسَ اللغة لَه ١/٤٩٤.

٤٩٦ ـ «الوليد»: هو ابن بكر، أبو العباس الغمري الأندلسي المالكي (٣٩٢هـ) صاحب كتاب الوجازة في صحة الإجازة. انظر: جَذْوَةَ المقْتبِس للحُميْدِي ص٣٤٠، وسيأتي عند الناظم في البيت (٥٢٦).

«أَبِي عُمَرٍ»: هُو ابن عبد البر القرطبي، وقوله في جامع بيان العلم ١٨٠/٢.

٥٠٢ ـ (يُنَاُولُ) بالوجهين: بالفتح كما في الأصل، و(حُ) و(جَب)، ونص عليه زكريا في فتح الباقى ٢/١٠، وبالرفع كما في (س) و(ظ).

وَالشَّافِيْ وَأَحْمَدُ الشَّيْبَافِ بِأُخْتًا أَنْقُصُ، قُلْتُ : قَدْحَكُوْلُ مُعْتَمَلًا، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوكَهُ فِي الْوَقْتِ مَهِيًّ، وَالْحُازُأُدُّتُ وَهَـذِهِ لَيُسَتْ لَمَا مَرْبِيَّهُ عِنْدَانْخُقَقِينَ الكِنْ مِسَازَةُ أَمَّا إِذَا مَا الشَّيْخُ لَمُ سُطُّونَ مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَأَتَ وَهُوَهُو مُعْتَمَدُ: وَإِنْ يَقَ لَ : أَجَرْثُ كُوابُ كَأَنَا يُفِيدُ حَيْثُ وَقَعَ ٱلتَّبَيِّنُ قِيلَ: تَصِيُّ ، وَالْأَصَيُّ بَاطِلَهُ

ه. ه السِّحَاقُ وَالتُّورُو مَكَ النُّعُانِ ٠٠٥ وَابْنُ الْمُأْرَاتِ وَعَيْرِهِ عِنْ مُرَافًا ٥٠٧ إِجْمَاسَهُم بِأُنَّهَا صَحِيحَهُ ٨٠٥ أُمَكَ إِذَا نَ أُوكَ وَاسْ تَرَدُّا ٥٠٥ مِنْ نُعْجَةٍ قَدْ وَافَقَتُ مُوتَكُهُ ١٠٥ عَلَى الَّذِي عُيِّنَ فِي الْإِجَازَةُ ١١٥ أَهْ لُ ٱلْحَدِيثِ آخِراً وَقَـِدُمَا ١١٥ أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِرِ العَمْدُ ١٥٥ صَحَّى، وَإِلَّا بَطَلَ لَ ٱسْتِيقًانَا ٥١٤ ذَامِنْ حَدِيثِيْ، فَهُوَ فِعْ لَحَسَنُ ٥١٥ وَإِنْ خَلَتْ مِنْ إِذْ نِ لَكُنَّا وَلَهُ \*

كَيْفَ يَقُولِ مَزْرَقِي بِالْنُافَالَةِ وَالْإِجَانَةِ ؟

فَمَالِكُ وَأَرْثُ شِهَابٍ جَعَلًا

١٦٥ وَاحْنَلْفُولُ فِيمَنْ رَوَى مَا نُولِلا

٥٠٥ ـ "وَأَحْمَدُ" بالفتح كما في الأصل و(س) و(ح)، وفي (ل) و(جب) و(ظ) بِالضَّمِّ عَطْفاً عَطْفاً على "إِسْحَاقُ» أول البيت.

٥٠٦ ـ "وَابْنُ المُبَارَكِ وَغَيْرُهِمْ" في النُّسَخ مثلُ "وَأَخَّمَلًى في البيت المتقدم؛ لأنها معطوفة عليها.

٥٠٧ ـ «مُعْتَمَداً» بفتح الميم كما نص عليه الناظم في شرحه ص٢١٧، وزكريا الأنصاري في فتح الباقي ٢/١١.

٥١٣ \_ قوله: أوإن يقل: أجزته... النح هذا كلام الخطيب في الكفاية ص٣٢٩.

٥١٥ ـ قال النووي في التقريب: «لا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وعابوا المحدثين المجوزين». تدريب الراوي ١/٤٧٤.

يَسُوعُ، وَهُوَ لَا يُؤْكُ مِنْ مِنْ يَرَفَ بَعْضُهُمُ فِي مُطْلَقِ الْإِجَانَةُ "أَخْبَرُكُ وَالصِّحِيجُ سِنْدَ الْقَـوْمِ إِجَارَةً ، تَنَا وُلًّا، هُمَا مَعَ سَوَّعَ نِي، أَبَاحَ نِي، اَلْكِيْ إِطْلاَقَهُ ، لَمُ يَكُفِ فِي أَحْمَوَانِ "شَافَهَ بِيْ، كَتَبَ بِيْ"، فَمَا سَلِمْ فِيهَا، وَلَمْ يُحَثُّ لُورِ لَكُ لِلَّهِ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَلَا يَعِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَهُوَمَتَ الْإِسْنَادِ ذُوْ أُقْتِرَابِ "أَنْبَأْنَا"،كَصَاحِبِ الْوِحِبَ الْوَحِبَ الْمُ بالإذن بعدك عرضيه مُشَافَهَهُ "أَنْ إِنَّانًا إِحِنَّا نَقَّ "، فَصَرَّحَنَّا إِجَانَةً ، وَهِي فَهِي اللَّهِ كَلَّمَ فَا لِمَانَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحَرْفٌ مِنْ بَيْنَ هُمَا فَكُمْ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِمُ اللَّ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٧٥ اطْلاَقَمُ: تَحَدَّتَنَا ، وَأَحَثْ بَرَا» ١٨٥ الْعَضْ كَالْسَمَاعِ، سَلْأَجَانَهُ ١٩٥ وَالْمُرْفِاكِيْ وَأَبْ وَنَعْتُمْ إِن ٥٢٠ تَقَيْدُهُ عَايبِيبُ ٱلْوَاقِعَا ٥٢١ "أَذِنَ إِنَّ مُأَطَّلُقَ لِيْ ،أَطَلُقَ لِيْ ،أَجَارَفِيْ ٢٢٥ وَإِنْ أَبَاحَ السَّنَا يُمْ الْمُحَكَانِ ٢٣٥ وَيَغْضُمُ أَنْتُ بِلَفْظِ مُوهِمُ ٢٤ وَقَدُ أَنْتُ بِخَابِرالْا وَزُاعِي ٥٢٥ وَلَفْظُ «أَنَّ» احْتَاكُمُ الْمُعَظَّابِ ٢٦٥ وَيَعَضُّهُمْ يَحِثُنَّا رُفِي الْإِجَانَ : ٧٧٥ وَاحْنَارُهُ الْمُعَاكِمُ فِيمَا شَافَهَـ دُ ٢٨ وَاسْتَحْسَنُوا لِلْبِيهُ قِي مُصْطَاكًا: ٥٣٠ سَمَاعُهُمُ مِنْ شَبَعْدِهِ فِيهِ يُسْلَكُ

٥٢٢ \_ "وَإِنْ أَبَاحِ الشَيخِ... معناه: "وإن قال الشيخ المجيزُ للطالب: أجزتُ لك أن تقول: حدثنا و... لا يجوز له ذلك؛ لأن إباحة الشيخ لا تغير الممنوع في المصطلح». علوم الحديث لابن الصلاح ص٣٥٤، وتدريب الراوي ١/ ٤٨٠.

٥٢٥ \_ انظر قول الخطابي في: الإلماع ص١٢٩، وعلوم الحديث ص٣٥٣.

٥٢٦ \_ صاحب الوِجَازَةِ هو: أبو العباس، الوليد بن بكر. تقدم عند الناظم رقم (٤٩٦) وسيأتي في رقم (٥٤٣).

حِيرِيِّهُمُ للْعُرْضِ وَالْمُنَاوَلَهُ أَ

٣١ وَفِي الْجُارِي "قَالَ لِي الْجَارِي الْعَالَ اللهِ الْجُارِي الْجُارِي الْحَالَةُ اللهِ الْحَالَةُ اللهِ الْحَالَةُ اللهِ اللهِل

المَخَامِيسُ: المُنكَاتَبَةُ

٣٧٥ شُمَّ الْكِتَابَةُ مِخَطَّ الشَّيْخِ، أَقُ

٣٣٥ لِحَاضِرٍ، فَإِنْ أَحِكَازَمَعَكُما

٣٤ صَحَّى عَلَم الصَّحِيجِ وَالْشُوهِ وَرِ

هُ وَاللَّهْتِ، وَالسَّمْعَانِ قُـكُدْ أَحَانَهُ

٣٦٥ وَيَعِضْهُمْ صِحِيَّةً ذَالَكَ مَنَ عَا

٣٧ه وَلَيْكُتُفَكَّأَنَّ يَعْرِفَ الْمُكُنُّونُ لِلهُ

٣٨٥ قَوْمُ لِلاِسْتُ تِبَاهِ ، لَكِمِثُ رُدًّا

٣٩ه فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُورِا سُتَجَازًا:

٤٠ وَصَحَتَحُوا التَّقَيْبِ يَدَ بِالْكِتَا اَبَةِ

باذنه ستنه نفاش ، وكو أستنه ما ناوك ، أو جردها قال بهرأيو مع مع منه مور وعدد أقوك مع مع منه مور وعدد أقوك مع مع منه مور وعاده أقوك مع مع منه مور وما حبال عاوي بهرت د قطعا وما حبال عاوي بهرت د قطعا خطا الذي كاست ، وحيث أدتى ليه درة اللبس ، وحيث أدتى وهو الذي يليق بالتزاهة

السَّادِسُ: إِسْكُرُمُ الشَّكِيْ

٤١ وَهَا لُلِنَ أَعْلَمُهُ اللَّهَ يُجْدِما يَرْويِدِ أَنْ يَرُوبِي هُ وَهَزَمَا

٥٣١ \_ «حِيرِيُّهُمْ» في نسخة الرباط: «قوله: حِيْرِيُّهُمْ بكسر الحاء، هو أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري؛ نسبة للجِيرَةِ»، توفي سنة (٣١١هـ). وانظر: تذكرة الحفاظ ٢٦١/٢.

وفي (س): «الحيري: بالحاء المهملة أبو عمرو محمد بن أبي جعفر أحمد بن حمدان»؛ فنسب ذلك للابن، وإنما هو رَاوِ عن والده أبي جعفر المذكور ما قال. وانظر: فتح الباقي ١٨/٢، وفتح المغيث ٢/٤٩٣.

٥٣٥ \_ "وَاللَّيْثِ» بالكسر كما في الأصول، وفي (ظ) بالضم.

٥٣٨ ـ "لِنُدرَةِ» بالوجهين: فتح النون كما في الأصل و(س)، وضمها كما في (جب) و(ظ) ونص عليهما زكريا في فتح الباقي ٢/٢١.

) <del>♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ </del> @ (@ <del>♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ </del> @ (@

٧٤٥ مِنْعِهِ الشَّلُوسِيُ. وَذَا الْحُنُ مَّانُ وَصَاحِبُ الشَّامِ لِجُرْمَا ذَكَنَ هُو مِنْ الْمُؤْمَا ذَكَنَ هُو مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مَا وَصَاحِبُ الشَّامِ لِجُرْمًا ذَكَنَ هُو مَا عَلَى الشَّامِ لِجُرْمًا ذَكَنَ هُو مَا عَلَى الشَّامِ لِجُرْمًا ذَكَنَ هُو مَا عَلَى اللَّهُ الْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ الْعَمَلُ مَنْ الْمَا الْعَمَلُ مَنْ مَا مَنْ مَنْ الْمَا الْعَمَلُ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَا الْعَمَلُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالُولُ الْمَا الْمَا الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْمِيْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُل

السَّالِيعُ: الوَصِيَّةُ أَبِالْكِتَابِ

عه وَبَعِضُهُمْ أَجَانَالِمُوصَى لَـهُ يِالْجُرُومِنِ الْوِقَضَى أَجَلَهُ يَالْجُرُومِنَ الْوِقَضَى أَجَلَهُ و عه يَرُونِيهِ عَالَمُ لِيسَــفَي أَلَادَهُ وَرُدّ، مَا لَمْ سُيرِدِ الْوِجَادَهُ النَّامِنُ : الْوِجَادَةُ الْوَجَادَةُ الْوَجَادَةُ اللَّهِ مِنْ الْوِجَادَةُ اللَّهِ مِنْ الْوَجَادَةُ اللَّهِ مِنْ الْوَجَادَةُ اللَّهِ مِنْ الْوَجَادَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَامِلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

٥٤٨ ثُمُّ الْوِجَادَةُ ، وَتَالَّى مَصْدَرُ «وَجَدْتُهُ » مُولِّ لَا لِيَظْلَهُرُ هُوَ الْحَادَةُ ، وَتَالَّى مَصْدَرُ وَجَدْتُهُ » مُولِّ لَا لِيَظْلَهُرُ هُو مَنْ عَاصَرْتَ أَوْقَالُ عَمِدُ الْحَادِينَ اللّهُ مُنْ عَاصَرْتَ أَوْقَالُ عَمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٥٠ مَا مَ يُحَدِّدُ أَنْكَ بِهِ وَلَي مُحِينٌ فَقُلُ : نَجِعَلِّهِ وَجَدْتُ ، وَاحْتَرِنْ

١٥٥ إِنْ أَ شَتِقُ بِالْحَطَّ قُلْ " وَجَدْتُ كَانُهُ" أَوْ اذْكُنْ " قِيلَا وَطَنَنْ فَيْ

٥٤٢ ـ «الطُّوسِيُّ»: هو أبو حامد الغزالي محمد بن محمد، الملقّب بحجة الإسلام، المتوفى سنة (٥٠٥هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٣٢٢/١٩. وقوله في المستصفى في علم الأصول ١٦٥/١.

٥٤٣ ـ (وصاحبُ الشَّامِلِ): هُو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي الشافعي المعروف بابن الصباغ (٤٠٠ ـ ٤٧٧هـ) له كتاب الشامل في الفقه الشافعي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٢٢، ومعجم المؤلفين ٣/ ٤٦٩.

٥٤٥ ـ "يُحَمَّلُ» بكسر الميم كما في الأصل و(س) و(ح) و(جب)، وبفتحها كما في (ظ) واعتمده زكريا حيث قال: "بفتح الميم، ويجوز كسرها». انظر: فتح الباقي ٢٤/٢.

٥٤٦ - «لَهُ - أَجَلَهُ» بضم الهاء في الصدر والعجز، كما في الأصول، وانفردت (جب) بالإسكان فقط.

٥٥١ - «أَوُ اذْكُرْ» بتحريك الواو بالضم كما في الأصل، أو بالكسر كما في (س) و(ظ).

قَدْ سَيْبَ وَصُلَامًا. وَقَدْ سَهَا وَا يَقْ بُحُ إِنْ أَوَهُمَ أَنَ نَفَسَتُ تَحَدَّ سَنَا، أَحْ بَرَنَا ، وَرُدَّا تَمْ يَرَهُ وَالْوَجُوبِ جَزَمَ وَلِانْ إِدْرِيسَ الْجُوازَ نَسَبُوا وَلِانْ إِدْرِيسَ الْجُوازَ نَسَبُوا قَالَ وَخُوهِ مَ وَرُدِي سَ الْجُوازَ نَسَبُوا وَالْجُرُومِ وَمُوجَ لَهُ الْفُطِنَ ٢٥٥ وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالْأُوَّلُ

٣٥٥ فِيهِ بِعَنْ، قَالَ: وَهَـٰذَا دُلْسَـهُ

٥٥٤ حَدَّ تُهُ بِهِ ، وَبَعَضْ أَدَّكَ عَنَ

هه وقِيلَهِ الْعَلَى إِنَّ الْمُعَطَمَا

٥٥٦ بَعْضُ لِحُقَقِينَ، وَهُوَ الْأَصْوَبُ

٧٥٥ وَإِنْ يَكُنُ بِنَكِيْرِ خَطِّهِ فَقُلُ:

٨٥٥ بِالنَّسَخَةِ الْوُتُوقُ قُلْ: بَلَغَيِيّ

#### كِنَابَةُ الْعَدِيثِ وَضَبْطُكُ

فِي كِتْ بَةِ الْحَدِيثِ، وَالْإِجْ مَاعُ لِيَةِ الْحَدِيثِ، وَالْإِجْ مَاعُ لِيَةِ الْحَدِيثِ، وَالْإِجْ مَاعُ

٥٥٥ وَاخْنَلُفَ الصِّحَابُ وَالْأَتْبَاعُ

٥٦٠ سَلَحِ أَلْجُوازِ بَعِثَ لَهُمْ بِالْجَازِمِ

٥٥٣ ـ «يَقْبُحُ» بالياء التحتانية كما في جميع الأصول التي لديَّ، بخلاف ما في فتح الباقي ٢٨/٢، وفتح المغيث ٢/٥٢٥، حيث كُتِبَتْ فِيهِمَا بالتاء الفوقية.

٥٥٥ \_ "إنَّ بكسر الهمز كما في الأصل، و(س) و(ح) وهو الظاهر من سياق شرحَيْ السخاوي وزكريا الأنصاري. وفي (جب) و(ظ) بفتح الهمز. وانظر: فتح الباقي ٢/ ٢٩، وفتح المغيث ٢/ ٢٧٥.

٥٥٧ \_ "وَنَحْوَهَا" بالفتح كما في الأصل و(س) و(ح)، وفي (ظ): "وَنَحْوُها"، وفي الأصل بالجر أيضاً ولا وَجْهَ لَه.

"فَقُلْ \_ يَحْصُلْ" في الأصل و(س) و(جب) و(ح) بإسكان اللام فيهما. قال الشيخ زكريا: "إن قرئ بإسكان اللام دخله القطع، أو بكسرها سلم منه، لكن يجب كسر لام "فَقُلِ" وإسكان هاء "خَطَّهُ" إجراءً للوصل مجرى الوقف". انظر: فتح الباقي ٢/ . وقد جَاءًا في (ل) بكسر اللام فيهما.

٥٥٨ \_ في (س) مقابلهُ «بلغت سماعاً».

٥٦٠ ـ «عَلَى الْجَوَازِ» كما في سائر الأصول، وفوقها في الأصْلِ: «عَنْ». «اكتبوا» حديث: «اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ» عند البخاري في العِلْم ٢٧١/١ (١١٢)، ومسلم = وتذعرها يشكل لآمايفهم وَأَكَّ دُواْمُ لَنْبَسَ الْأَسْمَاءِ تَقَطِيعِهِ الْمُحْرُوفِ فَهُوَأَنْفَعُ لِضِيقِ رَقِّ أَقْ لِرَجَّاكِ فَكَرَ شَرَّ لُقِرَاءَةِ إِذَا مِسَا هَـُذْرَهَــَا أُوْكَنْ ذَاكَ الْحَوْفِ عَنْ مَثَلًا وَالْبَعْضُ نَقْطُ السِّينِ صَفًّا قَالُوا وَيَعِضِهُمْ كَاهُمُ مُزِحَتُ يُجِعُلُ مُرَادَهُ وَ وَاحْتِيْرَأَنَ لَا يَرُهُ لَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل إِنْفَالْهَا الْعَطِيبُ حَتَّ يَعْضًا مِينْهُ بِسَطْرِإِنْ يُنَافِمَا سَكَده

١٦٥ وَقِيلَ: كُلُّهُ لِذِي الْبَاعُ الْمُعَالَمُ الْمُعَامِعَ الْمُعَالَّةِ الْمَعْ الْمُعَامِعَ الْمُعَامِعَ الْمُعَامِعَ الْمُعَامِعِ اللَّهِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ اللَّهِ الْمُعَامِعِ اللَّهِ الْمُعَامِعِ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهِ الْمُعَامِعِ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعُ اللَّهُ الْمُعَامِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعُ اللَّهُ الْمُعَامِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِعُ الْمُعَ

<sup>= (</sup>۱۳۵۵)، وأبي داود (۲۰۱۷)، والترمذي (۲۲۲۷).

<sup>﴿</sup> وَكُتْبِ ۗ كَمَا فِي الْأُصُولَ، وَفِي (حَ) بِالْفَتَحِ ﴿ وَكُتْبَ ۗ .

<sup>&</sup>quot;والسهمي": عبد الله بن عمرو بن العاص، كما في البخاري ٢٧٣/١ (١١٣) عن أبي هريرة قوله: "ما من أصحاب النبي ﷺ أحدُ أكثرَ حَديثاً مني إلّا ما كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ».

وقوله: «وَكَتْبِ السَّهْم» من زيادات الناظم على الأصل.

٥٦٢ - «كُلِّهِ» بالوجهينَ كمَا فَي الأصل، وفي (جُب) و(ل) و(ظ) و(س): «كلَّه» بالجر فقط. ٥٦٤ - «الدَّقِيقُ» في الأصل كأنها «الرَّقِيقُ» لكنه صححها في هامش الأصل. وانظر: فتح المغث ٢٦/٣.

٥٦٧ ـ «نَقْطُ» بالفتح كما في الأصل، و(ظ)، وبالضم كما في (س) و(ح).

٥٦٨ ـ "يُجْعَلُ» بفتح الياء كما في الأصل، و(ح) و(جب)، وفي (س) و(ظ) بضمها.

٥٧٠ ـ (وَتَنْبَغي) بالَّتاء كما في الأصل، وفي (س) و(جب) و(ظ): (وَيَنْبَغِي) بِالياء. وانظر: الجامع لأخلاق الراوي ٢٧٣/١.

وليفتيش للحريثيث

124

مَعَ الصَّلَاةِ الِلنَّ بِي تَعْظِيماً حُولِفِ فِي فَصَقْطِ الصَّلَاةِ أَحْمَدُ مَعْ نَصُلْقِهِ كَمَا رَوَوْا حِيكايه مَعْ نَصُلْقِهِ كَمَا رَوَوْا حِيكايه مَنْ نَصُلُوهِ عَلَيه وَيَسَادًا عَوَّضَا مِنْ اصِلَاةً أَوْسَلَاماً ثُمَّ فَي ٧٧٥ وَاكْتُبُ تَنَاءَ اللَّهِ وَالتَّسْلِمَا

٧٧٥ وَإِنْ يَكُنْ أَسْقِطَ فِالْكُمْ لِ وَقَدْ

٧٤ وَعَلَّهُ قُلْكِهِ عِلْكَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٧٥ وَالْعَـنْبَرِيُ وَابْنُ الْمُلِينِيُ بَشِّفَكَ

٧٦٥ وَاجْتَسْكِ لَهِمْ نَكْمَاكُ وَالْحَذْفَا

#### المُقْتَابَلَةُ مُ

إِجَانَةً أَوَاصِلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ أَسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسَسَمَعُ بَعْضُهُمُ هَذَا، وَفِيهِ فَلِّطَا بَعْضُهُمُ هَذَا، وَفِيهِ فَلِّطَا فِي نَشْخَةٍ، وَقَالَ يَحْدِينَ : يَجِبُ فَيْرِمُقَ اللّهِ مَا فَالْحَطْبِ الإِنْ

٧٧٥ تُم تَعَلَيْهِ الْعَرْضِ بِالْأَصْلِ وَلَوْ مِهِ الْعَرْضِ فَلَوْ مَعْ مُعَالِيهِ الْعَرْضِ مَعْ مَعَالِيهِ وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ هَا مَعْ مَعَالِيهِ وَاشْتَرَطَا ٥٧٥ وَقِيلَ: بَلْمَتْ عُنْشِيهِ. وَاشْتَرَطَا ٥٨٥ وَلْيَتْ فَلْ السَّامِعُ حِينَ مَطْلُبُ ٥٨٥ وَلْيَتْ فَلْ السَّامِعُ حِينَ مَطْلُبُ

٨١ وَجُوْمَ الْأَسْتَادُأَنْ يَرُوعِ مِنْ

٥٧٣ ـ «فِي سَقْطِ» كما في الأصول، وفي متن (ح) «فِي تَرْكِ». وأشار في هامشها أنه في نسخة «في سَقْطِ» كما تقدم في الأصول.

٥٧٤ - «قُيَّدَ» في الأصل بالوجهين، وفي (س) و(ح) و(جب): «قُيِّدَ» بالضم. وفي (ظ): «قَيَّدَ»، بالفتح، وهو ظاهر شرح السخاوي وزكريا. وانظر: فتح الباقي ٢/ ٤٣، وفتح المغيث ٣/ ٤٣.

٥٧٥ - العنبري: هو عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري البصري (٢٤٠هـ).

٥٧٧ - «وَلَوْ إِجَازَةً أَوَ ٱصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ» كما في الأصول.

٥٧٨ ـ في (جب) يحاذيه من اليمين: «بلغ مقابلة على نسخة الأصل المنقول منها حسب الجهد والطاقة».

٥٧٩ - أي أَنَّ بَعْضَهم اشترط في صحة المقابلة أن تكون مع نفسه. قال ابن الصلاح: «وهذا مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا». علوم الحديث ص٣٧٧.

٥٨٠ - انظر: علوم الحديث ص٣٧٧، والكفاية للخطيب ص٢٧٤ ـ ٢٧٥.

٥٨١ \_ وقوله: «الأستاذ» المراد به: أبو إسحاق الإِسْفَرَايِني، وقد تقدم عند الناظم، البيت (٤١٧).

صِحَةُ نُقُ لِنَا سِخِ ، فَالشَّخُ فَتَدُ فَيَ وَالشَّخُ فَتَدُ فَيَ وَالشَّخُ فَيَ وَالشَّخُ فَيَ وَالشَّخُ فَي وَالسَّالِ الدَّمَ وَالسَّالِ الدَّمَ الدَّمَ وَالسَّالِ الدَّمَ الدَّمَ وَالسَّالِ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمُ الدَّمَ الدَّمُ الْمُعْمُ اللَّالِي الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ ا

٥٨٢ بَيْنَ، وَالنَّشَخُ مُزَرَّصُ لِ، وَلْيُزَدُّ مِرَاصُ لِي، وَلْيُزَدُّ مِرَاصُ لِي، وَلْيُزَدُّ مِرَاصُ لِي وَلَيُزَدُّ مِرَاصُ لِي وَلَيْزَدُ

تَخْرِيبِ جُ السَّاقِطِ

حَاشِيةً إِلَى الْهَدِينِ يُلْحَقَّ لِفَوْقُ، وَالسَّطُورُ أَعْلَى فَصَلَّى اللَّهِ فَسَانَ مُنْعَطِفًا لَهُ، وَقِيلَ: مِسَلُ بِخِطَّ أَوْكَرِرِ الْكَامَةَ لَمَ تَسْقُطُ مَعَا خَرِّجُ بِوسُطِ حِالْمَةِ الْمُحَلِّمَةَ أَوْصَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسِ، وَأَبْثِ

١٨٥ وَيُكِنْبُ السَّاقِطُ وَهُوَ لِلْحَقْ ١٨٥ مَا لَمْ يَكُرْ أَخِرَ رَسَطْنِ وَلْيَكُنْ ١٨٥ وَخَرِّجَنَ لِلسَّقْطِمِ حَيثِ مُسَقَطَ ١٨٥ وَبَعَلْهُ أَكْتُ مِحَيِّ الْوَرْدِ رَجَعَا، ١٨٥ وَبِعَلْهُ أَكْتُ مِحَيِّ الْوَرْدِ رَجَعَا، ١٨٥ وَفِيهِ لَبُسُ وَلِغَلِي الْأَصْلِ ١٨٥ وَفِيهِ لَبُسُ وَلِغَلِي الْأَصْلِ

## النَّصْحِيجُ وَالتَّرْمِينُ، وَهُوَالنَّصْبِيب

لِلشَّكَّ إِنْ نَقَ لَلْ وَمَعْ فَلَ رُثُضِي فَوْقَ اللَّذِي صَحَ وَرُودًا وَفَسَدُ وَبَعْضُهُمْ فِي الْأَعْصِرِ الْمُحَوَّ إِلَيْ ٩٠ وَكَتَبُواْ ﴿ صَحَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٩٢٥ وَضَبَّبُوا فِي الْقَطَّعِ وَالْإِنْ اللهُ

٥٨٢ ـ «صِحَّةُ» بالضم كما في الأصل و(ظ). وفي (جب) و(ح) بالفتح، وفي (ح) أيضاً كسر الزاي من «وَلْيُزدْ صِحَّةَ...».

٥٨٤ \_ «يُلْحَقُ» وفي (س) و(ل): «تُلْحَقُ».

٥٨٥ ـ "فَحَسُنْ" بضم السين كما في الأصول، قال زكريا: "بضم السين فِعلٌ، وبفتحها اسمٌ، والأول أنسب، أي: فهذا الصنيع قد حسُن ممن يفْعَلُه". انظر: فتح الباقي ٢/ ٥٠.

٥٨٦ ـ «مُنْعَطِفًاً» أي: خرجْ له من حيث سقوطه خطأ منعطِفاً، وفي (ظ): «مُنْقَطِعاً».

٥٨٧ ـ «مَعاً» أَيْ: مَعَهُ. وَانظر: فتح الباقي ٢/ ٥١.

٥٨٩ ـ «ولعياض» في الإلماع له ص١٦٤.

تُوهِمُ تَضْبِيبًا ، كَذَاكَ إِذْ مَكَ وَايَّـمَا يَمَـينُ مُنَافِقُهُمُ

٩٣٥ يَكُنُّ صَالًا عِنْدَ عَطْفِ لْأَسْمَا

٩٤٥ يَخْنُصِرُالنَّصْحِيجَ بِعَضْ يُوهِمِ

الكَشْطُ وَالْحَدُ وَهُوَالْضَرْبِ !

ه و وَهَا يَزِيدُ فِي الْكُرِيَّابِ يُبْعَدُ كَشَطًّا وَجُعُوًّا وَهُ

٩٦٥ وَمِلْهُ بِالْحُوْفِ خَمَّكَ أَوْلَا

٩٧٥ أَوْنَصْفَ دَارَةً ، وَالَّا صِفْرًا

٩٨٥ سَصْلًا إِذَا مَا كَنَرُبَ سُطُورُهُ

٩٩٥ فَأَبْقِ مَا أُولَكَ سَتَ عْلِي، شُمَّ مَا

٦٠٠ أُواسْتَجِدْ، قَوْلَانِ مَاكَمْ يُضَفِ

كَسَّطًا وَحُولًا وَمِضَهُ إِ أَجْوَدُ مَنْ عَمُلْفِهِ، أَوْكُنْبَ لَا، ثَمْ الْإِلَى فِي عَمْلُولِهِ، أَوْكُنْبَ لَا، ثَمْ الْإِلَى فِي عَمْلُ جَانِبٍ، وَعِمَا مُ سَلْطُلِ أَوْلَا، وَإِن حَرْفُ أَتَى تَكْرِيدُهُ الْحَرْسُطِيرِ، ثَمْ مَّ مَا تَقَدَدُمَا أَوْبُوصَفَ اوْ عَوْهَ هُمَا فَأَلِقِ

#### الْعُتَمَلُ فِي الْحُيْلِ فِي الرِّهِ إِنَّاتِ

كِتَابَهُ، وَيُحْسِنُ الْعِسَنَايَهُ وَيُحْسِنَ الْعِسَنَايِهُ وَيُحْسِنَ الْعِسَنَايِهُ وَالْعُسِنَايَا

٢٠١ وَلْمِيتَ بْنِ أُوَّلًا عَلَمَ رِوَايِتُهُ

٢٠٢ بِغَيْرِهِمَا بِكَتْبِ رَاوِ سُمِّيَا

٥٩٣ ـ «تُوهِمُ» بالتاء كما في الأصول، وفي (ظ) بالياء «يُوهِمُ».

(۱) «وَهْوَ الضَّرْبُ» أشار في هامش الأصل أن «هُوَ» ساقط في نسخة، وقد سقط عندي من الأصول كلها ما عدا متن الأصل المعتمد.

٥٩٦ ـ «كَتْبَ» كما في الأصول، وفي (ظ) بالجر «كَتْب».

٥٩٧ ـ في أول البيت علامة بلاغ القراءة على الناظم.

٥٩٨ ـ قُوله: «أَوْ لَا» يعني: أَوْلَا تُعَلِّمُ على كل سطر، بل اقتصر على أول المزيد وآخره.

• ٦٠٠ ـ «اسْتَجِدْ» أَيْ: أَبْقِ الأَجْوَدَ منها خطاً، والأبينَ قراءةً.

«يُوصَفَ» أصلها بالجزم، وحُرِّك ضرورة بنقل حركة الهمز إليه تخفيفاً. وانظر: فتح الباقى ٢/٧٥.

٦٠٢ ـ «أَوْ رَمْزاً» كما في الأصول كلها، وهو ظاهر شرح زكريا والسخاوي. وكأنها كانت =

# ٢٠٣ بِحُمْرَةِ وَحَيْثُ زَادَ الْأَصْلُ حَوَّقَ لَهُ بِحِثْ مُرَةً وَيَجْبُلُو الْأَصْلُ حَوَّقَ لَهُ بِحِثْ مُرَةً وَيَجْبُلُو الْإِشَارَةُ يُبالزَّمْ وَ

٢٠٤ وَاخْتَصَرُواْ فِي شِيعِمْ حَدَّثَنَا " عَلَى ْتَنَا "أَوْ ْنَا " وَقِيلَ " دَنَنَا "

٥٠٠ وَاخْتَصَرُواْ ﴿ أَخْبَا ﴾ يَعَلَى ﴿ أَنَ ﴾ فَوْ أَرَبَ ﴾ وَالْبِيَهُ قِي ﴿ أَبِ اَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ﴿ أَبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٠٦ قُلْتُ : وَرَمْنُ قَالَ ﴿ إِسْنَادًا يَرِدْ قَافًا ، وَقَالَ السَّنَّ عُجُ ؛ حَذْفَهُا عُمِدْ

٢٠٧ خَطًّا، وَلَا بُرَّمِزَ النُّ عُلْقِ، كَنَا ﴿ قِيلَ لَـهُ \* وَبَيْنَهُ فِي النُّكُونَ لِينًا

٢٠٨ وَكَتَبُواْعِنْدَانْ تَقَالِ مِنْ سَكَنَدْ لِغَنْدِهِ ﴿ كَا مُوانِطِقَنْ عِمَا ، وَقَدْ

٢٠٩ رَأَى الرُّهَ اوِيُّ بِأَنْ لَا تُعُدَّ رَأَ وَأَيْنَا مِنْ كَالِي، وَقَدْ رَأَى ٢٠٩

٦١٠ بعْضُ أَوْلِي الْعَهْبِ بِأَنْ يَـ تُعُولًا

٦١١ بَلْحَاءُ تَعَوْيِ لِنَ ، وَقَالَ . قَدَ كُنِثِ

مَكَانهَا: الْحَدِيِّتُ قَطْ، وَقِيلًا مَكَانَهَا: «صَحَّى» فَأَمِنْهَا الْتَخِبُ

كِتَّابَةُ النَّسَّ مِيعِ

# ٦١٢ وَمُكِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ بِعُدَاللَّهِ مَلَهُ وَلِينَا هَا مُكَدَّمَلَهُ

= في الأصل المعتمد «رَمْزاً» ثم كسر الراء؛ لأن الفتحتين غيرُ واضحتين فيه. وانظر: فتح الباقي ٨/٢.

٦٠٦ ـ «الشَّيْخُ» وقد تحرف في (جب) إلى: (الشَّافِعِي). انظر: علوم الحديث ص٣٨٥، وشرح التبصرة للعراقي ص٢٥١.

٦٠٩ ـ «الرُّهَاوِي»: الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرُّهاوي تلميذ ابن عساكر
 (ت٦١٢هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٢١/٢٢.

٦١١ ـ «تَحْوِيلٌ» بالجر بالإضافة كما في (س) و(ح) و(ظ) وهذا الظاهر، وفي الأصل و(جب) بالرفع على أنها خبر عن لفظ «حَاء» مَحْكِياً.

٦١٢ ـ «وَيَكْتُبُ اسْمُّ» بالوجهين كما في الأصل، وفي (جب) و(ظ) و(ل): «وَيَكْتُبُ» بالبناء للفاعل، وهو الظاهر من كلام السخاوي في فتح المغيث ٩٣/٣، وزكريا في فتح الباقي ٢/ ٦٤، ويشهد لذلك أنه نصب المعطوف ـ أعني قَوْلَهُ: «وَالسَّامِعِينَ» ـ فدل = أَوْآخِرَ الْحِبُ زُعِ ، وَالِّا طَلَّهُمُّ وَلَوْظُ فَلَهُمُّ وَلَوْ خَلِهُمُّ الْمُؤْمِدِ فَلَوْ سِلَّهُ الْمُؤْمِدِ مَنْ فَعَلَمُ اللَّهِ سُلُطِرُ وَالْمَا يَكُمُ مُ حَجَمِلًا مَالِكِ سُلُطِرُ وَالْمَا يَكُمُ مُ حَجَمِلًا مَالِكِ سُلُوا وَالْمَا يَكُمُ مُ حَجَمِلًا مَالِكِ سُلُوا وَالْمَا يَكُمُ مُ حَجَمِلًا مَاللَّهُ سِلُوا كَا النَّهُ بَيْرِي فَنْ هَا إِذْ سِيلُوا كَا النَّرَ بَيْرِي فَنْ هَا إِذَا النَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

١٦٣ مُؤَرَّخًا أَوْجَنْبَهَا سِالْقُلْمَ وَالْمُحَلِّمُ اللَّهُمَّا الْقُلْمَ وَالْمُحَلِّمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

صِفَةُ رِوَايَةِ الْعَدِيثِ وَأَدَائِهِ

٠٢٠ وَلْكِرْوِمِزْكِتَابِرِ، وَانْ عَرِي مِنْ عِفْظِهِ فَجَائِزُ لَلْأَكْثَرَ

على أن «اسْمَ» منصوبٌ؛ لأنه مفعول، والفاعل ضمير الغائب.

717 ـ «المُسْمَى به» الباء بمعنى فِي، أي: المكتوب اسمه في السماع ضِمْن السامعين. و«مَالِكِ» أي كُتب السماع بخط مالِكِ الكتاب.

٦١٧ \_ «سِيلُوا» بإبدال الهمزة ياءً ساكنة للضرورة. وانظر: فتح المغيث ٩٩/٣، وفتح الباقي ٢/ ٦٥.

٦١٨ \_ قال البِقاعي في النكت الوفية ص٨ (الزهراني): قوله: «دَلُّ» وَ«تَحَمَّلْ» فيهما القطع وهو حذف ساكن الوتد من مُسْتَفْعِلُنْ وإسكان متحركه، وهو جائز في مَشْطُورِ الرجز، لكنه مع الخبن ثقيل.

«فلو قال: (يَدُلُّ) وقال في آخِر قَسِيمه «لَهُ حَمَلْ» لسلم من ذلك فكان أخف».

٦١٩ ـ "وَأَنْ يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ... " معناه: أن يحذر إذا نسخ لنفسه فَرْعاً أن يُثْبِت سماعه فيه قبل مقابلته بالأصل، إلا أن يُظهر في النقل والإثبات أن النسخة غير مقابلة. انظر: فتح المغيث للسخاوي ٣/١٢٣، وشرح السيوطي ص٢٢١.

(۱) «يُبَنْ» قال البقاعي: «رأيتُها في غير نسخة، منها واحدة عليها خط المصنف بالمقابلة مضبوطة بضم حرف المضارعة... من «أَبَانَ» ليسْلَم من التوجيه، وهو اختلاف حركة ما قبل الرَّوِيِّ المُقَيَّدِ». النكت الوفية لِلبِقاعي (الزهراني) ص٩. وانظر: فتح الباقي ٢/٧٢.

الما وَكُنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْ عُنَ صَالَحُ وَالصَّيْدَ لَا يَكُنْ الْمُحَسَنَّ الْمُحَسَنَ الْمُحَسَنَّ الْمُحَسَنَّ الْمُحَسَنَّ الْمُحَسَنَّ الْمُحَسَنَ الْمُحَسَنَّ الْمُحَسَنَّ الْمُحَسَنَّ الْمُحَسَنَّ الْمُحَسَنَ الْمُحَسَنَّ اللَّهُ الْمُحَسَنَّ اللَّهُ الْمُحَسِنَ اللَّهُ الْمُحَسِنَ اللَّهُ الْمُحَسَنَّ اللَّهُ المُحَسَنَّ اللَّهُ المُحَسِنَ اللَّهُ اللَّهُ المُحَسِنَ اللَّهُ المُحَسِنَّ اللَّهُ المُحَسِنَ اللَّهُ المُحَسِنَ اللَّهُ المُحَسِنَ اللَّهُ المُحَسِنَ اللَّهُ المُحَسِنَ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنِ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنِ الْمُحَسِنِ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنَ المُحَسِنَ الْمُحَسِنَ الْمُحَسِنَ المُحَسِنَ الْمُحَسِنَ المُحَسِنَ الْمُحَسِنَ المُحَسِنَ المُحَسِنَ المُحَسِنَ الْمُحَسِنَ المُحَسِنَ المُحْسَنَ المُحَسِنَ المُحَسِن

#### الرِّوَاتِ أَمِن الْأَصْلِ

مروم وَلْكَرُومِ وَأَصْلِ، أَوالْمُقُلَ اللهِ وَلَا يَحِدُ وَلَا يَحِدُ وَلَا يَكُومُ وَأَجَادَذَا لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ مُهُورٍ وَأَجَادَذَا لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ مُهُورٍ وَأَجَادَنَا لَكُ لَكُ لَكُ مُهُورٍ وَأَجَادَنَا لَكُ مُعَالِمُ اللّهِ مَا اللّهُ مُلْكُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

7۲۱ ـ «الصَّيْدَلَانِي»: هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المَرْوَزِي، الفقيه المحدث (ت٢٧٥ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١٤٨/٤، وطبقات ابن هداية ص١٥٢. وفي هامش (ح): «قال شيخنا بُرْهَانُ الدين ـ يعني: الحَلَبِي ـ: «وقد صوَّبَ ابنُ الصلاح ما عليه الجمهورُ ولم يَنْظِمْ ذَلِكَ شَيْخُنَا (العراقي) وَقَدْ قُلْتُ:

وَصَوَّبَ السَّيْمَ لِلقَّوْلِ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الْصَّوَابُ لَيْسَ فِيهِ نَمْتَرِيْ» وانظر: النكت الوفية للبقاعي ص٢٣ (الزهراني)، وفتح المغيث ١٠٨/٣. واقترح البقاعي أَنْ يَكُونَ كالتالي:

٠٠ ـ "الجمهورِ واجارً" قال البقاعي. "قوله. "واجارً" محسورً، ولو قال. "واستجار د لكان صَحِيحاً».

\* قلت: لأن التفعيلة الثانية دخلها الكَفُّ \_ وهو حذف الحرف السابع الساكن \_ فصارت (مُسْتَفْعِلُ = جُمْهُورِوَ) وهو لا يدخلها، وقد تساهل فيه بعض الناظمين. وتقدم مثل هذا في البيت (٣٣). وراجع: النكت للبقاعي (الزهراني) ص٣٦.

٦٢٩ \_ اللُّبُرْسُانِ»: بحذف ياء النسب ضرورة، وهو: محمد بنُّ بكر بن عثمان، أبو عثمان =

وَكَيْسَمِنْهُ، فَرَأُوْاْصَوَابَهُ الْمُحَمِّعُ كَالْخِلاَفِ مِتَنْ فَيُقِنِ الْمُحَمِّعُ كَالْخِلاَفِ مِتَن فَيْقِنِ

٦٣٠ وَإِنْ يُخَالِفُ حِفْظُهُ كَابَهُ ٦٣١ الْحِفْظَ مَتَ تَبَعَثُ إِنْ وَالْأَخْسَنُ ٢٣١

التواتة بالمعنف

مَدْ لُولِهَا، وَنَكَيْرُهُ فَالْمُعْطَمُ وَالشَّيْ فُولِنَّصْنِيفِ قَطْعًا قَدْحَظَلُ قَالَ، قَخُوهُ حَكَ شَكِّ أَبُهُمَا قَالَ، قَخُوهُ حَكَ شَكِّ أَبُهُمَا

١٣٢ وَلْيَرْفِ بِالْأَلْفَ اظِمَنْ لَكَ يَعْكُمُ ١٣٣ أَجَازَ بِالْعَنِّي، وَقِيلَ: لَا الْحُنَبُ

٦٣٤ وَلْيَقُولِ لِلْهِوِيْ: يَمَعْنَى اَوْ يَكَا

الإقنيم ارتك كم يغيض المحديث

أَوْانِ أُحْتِم أَوْلِمَالِم وَمِنْ مُنْفَصِلاً سَنِ اللَّهِيْ قَدْ ذَكَرَهُ فَإِنْ أَبَدَ لَى عَلَى اللَّهِيْ فَلَا يُكْمِلُهُ فَإِنْ أَبَدَ لَى عَجَوَانِ ذُو اقْتِرَابِ فَهُوالِ لَكَ الْمُحَوَانِ ذُو اقْتِرَابِ

٦٣٥ وَحَنْفَ بَعْضِ الْأَثْرِ فَامْنَعُ أَوْأَحِنْ ٦٣٦ ذَابِالصِّعِيْمِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَمُ

٦٣٧ وَمَالِدِيث تُهُــَمَةٍ أَتْ يَفْعَلَهُ

٦٣٨ أُمَّا إِذَا قُطْتَعَ فِي الْأَبُوابِ

التَّتْمِيعُ بِقِلَعَ وَاللَّعَانِ وَالْمُكَخَفِ

عَلَى حَدِيثِهِ بِأَنْ يَحْرُفُنَ الْمَا مُنْ طَلَبَ الْمُوتِ الْمَا حُولِ عَلَى الْمَا الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالُولُ عَلَى الْمُلْكِالُ

٦٣٩ وَلْحِيْ ذَرِ اللَّحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْمُعَامِدُ فَا

٢٤٠ فَيَدْخُلاَ فِي قَوْلِهِ "مَزْكَذَبا»

<u>୭ ବବବବବବବବବବବବବବବ୍ୟ ୭(୭ ବବବବବବବବବବବବବବ୍ୟର ୭'(</u>

<sup>=</sup> البصري (۲۰۶هـ). وانظر: فتح المغيث ۱۱٦/۳.

١٣٠ - «كتابَةً - صَوَابَةً» بالضم فيهما كما في (س) و(ح)، وبالتسكين كما في الأصل و(جب) و(ظ).

٦٣٣ ـ "قَطْعاً قَدْ" هكذا في الأصل، و(س) و(جب)، وفي (ح) و(ظ)، وفي هامش الأصل المعتمد بدلاً منها: "مُطْلَقاً"، ونص عليها زكريا الأنصاري في فتح الباقي ٢/ ٧٤.

٦٣٤ - الَّبْهَمَا) كما في الأصول، وفي (س) وَحْدَهَا الْبِهِمَا) بضم الهمزة وكسر الهاء.

٦٤١ وَالْأَخْذُمِنْ أَفْوَاهِ هِمْ لَا الْكُنْ ِ أَدْفَعُ لِلنَّصْحِيفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ الْكُنْ ِ وَالْخَطَأُ

فَقِيلَ: يُرْفَى كَيْفَ جَاءَ عَلَمَا الْمُ عَلَمَا وَهُوَالْأَرْجَحُ وَيُقْلَمُ الْمُ عَلَمَا وَهُوَالْأَرْجَحُ وَيُقَلِّمُ الْمِيْفِ وَهُوَالْأَرْجَحُ وَمَحَوَّ وَهُوَالْأَرْجَحُ وَمَحَوَّ وَهُوَالْأَرْجَحُ عَضْلِيبِهِ وَمَحَوَّ وَمُعَلِّمُ الْمِيلِهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ الْمُؤْذَا عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

٦٤٢ وَإِنْ أَمْتَ فِي الْأُصْلِينَ يُصْلَحُ مَا الْمُصَلِينَ يُصْلَحُ مَا الْمُصَلِينَ يُصْلَحُ مَا الْمُصَلِينَ يُصْلَحُ مَا الْمُصَلِينَ يُصْلَحُ مَا الْمُحُصَلِينَ يُصْلَحُ مَا الْمُحْصَلِينَ يُصْلَحُ مَا الْمُحْدَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

٦٤٩ وَصَحَحُوااسْ يَدْرَاكَ مَادَرَسَ فِي

٦٤١ - "وَادْأَب» وفي الأصل بهمزة القطع: "وَأَدْأَبِ»، والصحيح ما كتبتُ، وهو الموافق لسائر النسخ.

787 ـ ذكر ابن الصلاح ذلك عن ابن سيرين، وعبد الله بن سخبرة، ثم قال: "وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، والمنع بالرواية بالمعنى". انظر: علوم الحديث ص٤٠١. وفات الناظم أن يذكر المذهب الثالث: وهو لا يجوز له أن يرويه أصلاً لا على الخطأ ولا على الصواب؛ أما الصواب فهو لم يسمعه كذلك، وأما الخطأ فالنبي لله يقله، وهذا قول العز بن عبد السلام، حكاه ابن دقيق في الاقتراح ص٢٦٢. قلت: وكأن العراقي أعرض عن ذكره لبعده وغرابته.

٦٤٧ ـ لا يفهم من البيت أن هذا فيما ظن الراوي أنه سقط من الأصل، ولذا غيّره البقاعي بقوله:

يَزِيدُ عِنْدَ السَّقْطِ مَا لَا يَكْثُرُ فِي الْأَصْلِ كَابْنِ حَيْثُ لَا يُغَيِّرُ انظر: النكت الوفية ص٨٠ (الزهراني).

٦٤٨ ـ «بَعْدَ» كما في الأصل بالفتح، وفي (س) و(ح) و(ظ): «بَعْدُ» بالضم. والأول أظهر.

<u>@\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$@@\$\$\$\$@@</u>

ألفنيت للحرييت

(10)

كَمَا إِذَا سَتَ بَتَهُ مُمَنْ يُعْتَمَدُ كَمَا إِذَا سَتَ بَتَهُ مُمَنْ يُعْتَمَدُ كَمَا إِذَا سَتَ بَاللَّهُ مُلْكِ مَا أَل

٢٥٠ هِ عَلَيْهُ مِنْ بِعَضِ مُ الْإِي أَوْسَ نَدُ

٢٥١ وَحَسَّنُوا الْبُيَّانَ كَالْمُ تَشْكِلِ

اخْتِلَافُ أَنْفَاظِ السَّيُّوْجِ

٢٥٢ وَحَيْثُ مِزْلَكُ تُرَمِرْتُ مِنْ سَيْحٍ سَمِعْ

٢٥٣ بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلُّ : صَحُّمُ

٢٥٤ بَيَانْهُ مُحُ "قَالَ "، أَوْمَتُ "قَالَد،

ه وه ﴿ إِقْتَرَكِ إِنْ اللَّهُ خِلْ ، أَوْلَتُمْ يَقُلِ

٢٥٦ بِأَصْلِسَ يُخِمِزُسُ يُوخِي فَهَلُ

مَتْنَا مَعْنَى لَا بِلَفْظِ فَقَنِعْ وَدَخَ فَي لَا بِلَفْظِ فَقَنِعْ عِنْدَ جُعِيزِي النَّقْ لِمَعْنَى ، وَرَبَحَ عُ وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا ، وَقَالًا : وَهَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا ، وَقَالًا : صَحَّى لَهُ عُمْ ، وَالْكُنْ فِي إِنْ تَقْسَا بَلِ مُحْمَ مَعْ بَيكانِم ؟ احْتَمَلُ يُسْعِيلُ جُمِيعَ مَعْ بَيكانِم ؟ احْتَمَلُ يُسْعِيلُ جُمِيعَ مَعْ بَيكانِم ؟ احْتَمَلُ وَسُعِيلُ جُمِيعَ مَعْ بَيكانِم ؟ احْتَمَلُ وَسُعِيلُ جُمِعِ مَعْ بَيكانِم ؟ احْتَمَلُ وَسُعِيلُ جَمِعِ مَعْ بَيكانِم ؟ احْتَمَلُ

التَّهَيَادَةُ فِي نَسَبِ الشَّيْخِ

٢٥٧ وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ سِبَعْضِ نَسَبِ مَنْ فَوْقَهُ ، فَلَا تَزِدْ ، وَأَجْتَنِبِ ٢٥٧ وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتُ وَانْسُ بَنَ الْمَعْنِي ٢٥٨ إِلَّا بِفَصْلٍ نَحْقَ «هُوْ أَوْ يَعْنِي » أَوْجِعْ بِأَنَّ وَانْسُ بَنَ الْمَعْنِي ١٥٨ إِلَّا بِفَصْلٍ نَحْقَ «هُو أَوْ يَعْنِي » أَوْجِعْ بِأَنَّ وَانْسُ بَنَ الْمَعْنِي » 104 أَمَّا إِذَا السَّتَ عُجُ أَتَ مَّ النَّسَابَ النَّسَابَ فَي أَقْلِ الْمُعْزُعُ فِقَطْ ، فَذَهَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْزُعُ فِقَطْ ، فَذَهَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْزُعُ فِقَطْ ، فَذَهَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ وَقَلَى الْمُعْرَادُ وَقَلَى الْمُعْرَادِ وَقَلَى الْمُعْرَادُ وَقَلَى الْمُعْرِدُ وَقَلَى الْمُعْرَادُ وَاللَّهُ الْمُعْرَادُ وَقَلَى الْمُعْرَادُ وَقَلَى الْمُعْرَادُ وَاللَّهُ الْمُعْرَادُ وَقَلَى الْمُعْرَادُ وَلَالْمُ الْمُعْرِي وَقَلَى الْمُعْرَادُ وَقَلَى الْمُعْرَادُ وَقَلَى الْمُعْرَادُ وَقَلَى الْمُعْرَادُ وَلَا الْمُعْرَادُ وَاللَّهُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَلَالِمُ الْمُعْرَادُ وَلَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَلَالُهُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَلَالِمُ الْمُعْرِقُولِ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْرِقُ وَلَامُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْمِلُولُ الْمُعْرَادُ والْمُعْرِقُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ والْمُعَالِمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْم

• ٦٥ ـ "لَبَّتُهُ" كما في الأصول، وفي (ح) و(جب): "أَثْبَتَهُ" بزيادة الهمز في أوله.

708 ـ قوله في آخر البيت: «وَقَالًا» الضمير للواحد، والألف للإطلاق زائدة. والمعنى أن الراوي إذا أتى ببعض لفظ هذا الشيخ، وببعض لفظ الآخَرِ، ولم يبين أحدهما من الآخر صح لهم ذلك؛ سواء قال: اقتربا في اللفظ أم لم يقل ذلك.

انظر: شرح التبصرة للعراقي ص٢٧٠، والنكت الوفية للبقاعي (الزهراني) ص٨٥، وفتح المغيث للسخاوي ٣/ ١٧٣.

٦٥٨ \_ «نَحْوَ» بالفتح في الأصل و(س) و(ظ)، وهكذا في مواضع مثلها تقدمت. ولعله نصبها بإضمار فعل. وإن كان الظاهر هو الضم على أنها خبر، والتقدير: «وذلك نحوُ...»، ويعز على النفس مخالفة ما في هذين الأصلين المعتمدين.

ا النَّسَخُ الَّتِي الِمِنْ الْمَتْ الْتِي الِمِنْ الْمَتْ الْمَتْ الْمَتْ الْمَتْ الْمَتْ الْمَتْ الْمَتْ الْمَتْ الْمَتْ الْمُتُ الْمُتَّالِمُ الْمَتْ الْمُتَّالِمُ الْمُتَّالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَّالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمِ اللَّهِ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمِ اللَّهِ الْمُتَالِمُ الْمُنْمُ الْمُتَالِمُ الْمُنْمُ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي

## تقشير ألمأتر تنكر الستسند

٥٦٦ وَسَبْقُ مَتْنِ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ
 ١٦٥ وَسَبْقُ مَتْنِ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ
 ١٦٦ وَ وَسَبْقُ مَتْنَ لَا يَسْنَدِ فَمُ تَحْدِهُ
 ١٦٥ وَ وَ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِذَا قَالَ الشَّيْخُ مِيثُلَهُ ۗ أَوْ يَخُوهُ \*

٦٦٨ وَقُوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَثْنِ: ثَمِثْلَهُ ﴿ أَوْ خَوْهُ مِيْرِيدُ مَثْنَا قَبَلَهُ ﴿ وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَثْنَا قَبَلَهُ ﴿ فَالْأَطْهُ إِلْتُعْ مُنَا آتَ مُكْمِلَهُ ﴿ فِيسَنَدِ التَّكِيثِ ، وَقِيلَ: بَلْ لَهُ عَمِنَ أَتَ مُكْمِلَهُ ﴿ فِيسَنَدِ التَّكِيثِ ، وَقِيلَ: بَلْ لَهُ عَمِنَ أَتَ مُكْمِلَهُ ﴿ فِيسَنَدِ التَّكِيثِ ، وَقِيلَ: بَلْ لَهُ عَمِنَ أَتَ مُكْمِلَهُ ﴿ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَ

771 \_ قوله: "قَطُ" بضم الطاء مخففة لغة من خمس لغات في "قطّ". ومعناها: حَسْبُ. وفي (جب) و(ل): "فَقَطْ" و"أَحْوَطْ" بالتسكين؛ لكنه في (جب) وضع فوق الأولى "قَطُ" وعليها تصحيح.

٦٦٣ ـ «بالسند» في (ح) و(ل): «في السَّنَدْ».

٦٦٦ ـ انظر: علوم الحديث ص٤١١، وشرح التبصرة للعراقي ص٢٧٥.

٦٦٩ ـ "يُكْمِلَهُ"، و"بَلْ لَهُ" كما في الأصل و(س) و(ح) بالرفع. وفي (جب) و(ظ): "يُكَمِّلَهُ ـ بَلْ لَهُ" بالإسكان في آخرهما.

ألفتيت للحرييث

104

وَالضَّمْطِ وَالنَّمْثِ يِنْ التَّكُفُّظِ وَذَا عَلَى النَّقُ لَ مِحَدَى بُنِيَا قَبُلُ وَمَتْنَهُ حَكَذًا » وَبَيْنِيْ «وَذَكَر الْحَدِيثَ » فَالْنَعُ أَحَقَّ يُرْجَحَ الْمُحَوَانُ ، وَالْبَيَانُ الْعُتَبُرُ لِيَ طَوَف ، وَاغْتَ فَهُ إِ إِفْرَارُهُ لِياً طَوَف ، وَاغْتَ فَهُ إِ إِفْرَارُهُ

٢٧٠ إِنْ عَرَفَ الرَّاوِي بِ بِالتَّفَقُلِ

٢٧١ وَالْمُنَّعُ فِي خَوْدٍ فَقَطْ قَدُّ حُكِياً

٦٧٢ وَاخْتِيرَأَتْ مَقُولًا مِنْ أَمَتْنِ

٦٧٣ وَقُولُهُ إِذْ بِعَضْ مَثْنِ لَمْ يُسِقُ

٢٧٤ وَقِيلَ: إِنْ يَعْفِ كِلَاهُمَا أَلْخَبُث

٥٧٠ وَقَالَ نِإِنْ شِيُجِزُفَ بِالْإِجَانَةُ

إِبْدَاكُ الرَّهُ وَلِ بِالنَّبِيِّ وَعَكُمُ لُهُ

فَالظَّاهِمُ الْمُنْ كَعَكْسِ فَعُلِلاً وَالنَّوَوِي مَوَّدَبُهُ ، وَهُوَجَلِي

٢٧٦ وَإِنْ رَسُولُ سِنَبِي إَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيدًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ

٧٧٧ وَقَدْ رَجَاجَ وَانْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ

السَّمَاعُ عَلَى الْوَعْ مِزَالْوَهْ نِأَوْعَ نُرَجُكَانُينِ

بَيَانُهُ كَ مَوْعِ وَهْرِ خَامَهُ لَكُنْ يَمِحُ لَكُنْ يَمِحُ لَلَّهُ لَكُنْ يَمِحُ لَّ

١٧٨ خُمَّ مُحَلَّى الْسَامِحِ بِالْمُثَاكَرَةُ

٢٧٩ وَالْمُ تُنْ كُونُ شَخْصَيْنِ: وَاحِدُ جُرِحُ

٦٧٤ \_ هذا قول أبي بكر الإسماعيلي، فيما حكاه عنه أبو بكر البرقاني.

٦٧٥ ـ "أَخُورُ" بِالنونَ المضمومة، وكسر الجيم كما في الأصل و(س)، وبالياء المفتوحة،
 وضم الجيم كما في (جب) و(ظ). وانظر: علوم الحديث ص٤١٥.

وقوله: "والنووي، هذا من زيادات الناظم على ابن الصلاح، ولم يميزه؛ لأنه ظاهر أن النووي بعد ابن الصلاح. انظر: تدريب الراوي ١/٥٦٠، وشرح التبصرة للعراقي ص ٢٧٨.

وَلْحَذَفُ حَيْثُ وَتَقِيَا فَهُوَ أَخَفَّ وَلَيْ الْمُعَدُّفُ حَيْثُ وَتَقِيا فَهُوَ أَخَفَّ أَجِرْ مِلْ الْمَدُ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مُقَتَّضِ اللَّمَّ لُكِ وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضِ اللَّمَّ لُكِ وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضِ اللَّمَّ لُكِ وَيَادِ فَي الصَّورَتِينِ المُنعُ اللِانْدِيادِ فَي الضَّورَتِينِ المُنعُ اللِانْدِيادِ

٦٨٠ وَمُشَامُ عَنْهُ كَنَى، فَامَ يُوفَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

٦٨٣ وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِسْنَادِ

آدَابُ الْمُحَلِّدُثِ

**ୖ୴୕ଡ଼୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰**ଡ଼୰୰ଢ଼ଢ଼୕ଢ଼୕ୠ୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰

وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكِ لَلْحُدِيثِ طيبًا وَتَسْرِيكَ وَرَبْرَ لِلْعُتَلِي وَهَيْ بَةٍ بِمِسَدْرِ عَلْسٍ، وَهَبْ وَلَا عُنَدَّتُ عَجِ لَا أَوْارِثْ تَثُمْ وَلَا عُنَدَّتُ عَجِ لَا أَوْارِثْ تَثُمْ فِي سَنَى عِلَى وَهُ ، وَابْنُ خُلَادِ سَلَكُ مِن ما ما ، وَلا بَأْسُ لِأَرْبَعِي يِنَا

١٨٤ وَصَحِّح النِّيةَ فِي النَّدِيثِ ١٨٥ شُمَّ تُوَضَّا وَاعْتَسِلْ وَاسْتَعْلِ ١٨٦ صُوْتًا عَلَى الْحَدِيثِ، وَاجْلِسْ بِأَدَبْ ١٨٧ مَرْيُخُ الْصِلِلَّةِ مَا لَاثِ فَعَيْمَ، ١٨٨ أَوْفِي الطَّرِيثِ، ثَمُّ حَيْثُ احْتِيجَ لَكُ ١٨٨ بَأَنَّةُ مَحْسُدِينَ الْحَمْسِينَا

<u>୕ୖୢ୶ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼</u>ୢୄୢୢୄୢୄୢୄୄୢୄୄୢୄୄୢୄଡ଼

<sup>•</sup> ٦٨٠ ـ "وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى" هذا قول الخطيب، ونصه: "وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح، ويذكر الثقة، ثم يقول: وآخر؛ كناية عَنْ المجروح. قال: وهذا القول لا فائدة فيه".

انظر: الكفاية ص٤١٦، وانظر تعقب البلقيني له في: محاسن الاصطلاح ص٤١٧.

٦٨٢ ـ حديث الإفك الطويل عند البخاري ٥/ ٣٣٢ (٢٦٦١)، ومسلم ١٠٣/٩ (٢٩٥١).

والشاهد منه قول الزهري: «عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي.. قال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وَأَثْبَتُ له اقتصاصاً، وقد وعيتُ عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة...».

٦٨٨ ـ «ابن خَلَّاد»: هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمٰن بن خلاد الرَامَهُرْمُزِي المحدث الحافظ الأديب المتوفى نحو (٣٦٠هـ). انظر: معجم الأدباء ٥/٩، وسير أعلام النبلاء ١٦/٧٦، وقولُه في كتابه المحدث الفاصل ص٣٥٢.

خَصَّص، لَا كَمَالِكِ وَالشَّافِيعِي وَكَالِثَّانِينَ ابْرُجُحَ لَّادِجُ نَحْ كَأْنَسِ، وَمَالِكِ، وَمَرْفَعَلُ كَالْمَّلِرَحِيِّ حَدَّقُول بَعْدَ الْمِاعَةُ وَأَنْ مَنْ سِيلَجِ نُعِ قَدْ مُ مَنْ وَتَرْكُ كُمْ كُدُ بِيثٍ بِحَضْهَ إِلْأُحَقُّ بِ بَلَدٍ، وَفِي يُهِ أَوْلَا مِنْهُ عَلَيْتِ هِمِ، وَلِلْحَدِيثِ رَبُّلِ في بَدْءِ يَجْلُسِ فَخَثْمِهِ مَعَا أُنْفِعَ الرِسْمَاعِ وَالاَحْذِ، ثُمُّ إِنْ مُحَصِّلًا ذَا يَقْظَةٍ مُسْتَوِياً يَسْمَعُهُ مُنِكِلِّنًا أَوَمُفْ لِهِمَا

٢٩٠ وَرُدًّ، وَالشَّيْخُ بِنَ يُرِالْبَارِعِ ٦٩١ وَمَيْبَغِي الْإِمْسَاكُ إِذْ يَحْشَى الْحَكُمْ ٦٩٢ فَاإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْ لِلَمْ يُحِبَلْ ٦٩٣ وَالْمُغَوَى ﴿ وَالْمُخَدِيمُ فَافَكُمُ مِنْ فَافِيَّهُ ٦٩٤ وَمَيْنَجَيْ إِمْسَاكُ الأَعْمَلِ يِنْ يَجَفَ ٢٩٥ رُجُحَانَ رَاوِهِ نِيهِ دَلَّا فَهُوَ حَقُّ ٢٩٦ وَبَعِضُ هُمْ كُوهَ الْاحْثُ ذَاتُ نَاهُ ٦٩٧ وَلَاتَقَتُ مُ لِأَحَدِهِ وَأَقْبِل ٦٩٨ وَاحْدُ وَصَلَّمَعُ سَكَلَمٍ وَدُكَا ٦٩٩ وَاعْقِدْ لِللِمْ لَل خَجْلِسًا فَلَاكَ مِنْ ٧٠٠ مَكْتُرْجُمُوعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيا ٧٠١ بِعَـَالِنَ اوْفَقَـَا مِمَّا سِتُبْعَ مُكَا

٦٩٠ ـ علوم الحديث لابن الصلاح ص٤٢٠.

٦٩١ ـ قول الرامهرمزي (ابن خلاد) في المحدث الفاصل ص٣٥٤، والإلماع لعياض ص٢٠٤.

<sup>79</sup>٣ ـ «والبغوي»: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (٢١٤ ـ ٣١٧هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ٢/٣٧٢.

<sup>&</sup>quot;والهُجَيْمي": أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ البصري (بعد ٢٥١ ـ ٣٥١). انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٢٥.

وَ «الطَّبَرِي»: أَبُو الطَّيِّب طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّبَرِي (٣٤٨ ـ ٤٥٠هـ). قال الخطيب: مات صحيح العقل ثابت الفهم في ربيع الأول سنة (٤٥٠) وله مائة وسنتان. انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٣٦٠، وسير أعلام النبلاء ٢٦/ ٢٦٨.

وَيَعْدُهُ اسْتَنْضَتَ عُمَّ بَسْ مَلَا يَقُوْلُ: مَنْ أَفْ مَاذَكُوْتَ وَانْهَلُ وَالشُّيْخُ مَرْجَهُمُ الشُّيُوخَ وَدَعا كَفُنْدُرِدُاوُ وَصِفِ نَقْصِلُ وَنُسَبُ يَكُمُ هُ كُابْنِ عُلَيَّةٍ فَصُلْ أَوْلَاهُمُ، وَاتْتَقِهِ وَأَفْهِهِمِ عَرْ ْكُلِّ شَكْجُ فَوْقَ مَيْنِ ، وَاعْتَمِدُ وَاجْتَنِ الْشُكُمُ كِلَ خَوْفَ الْفَتْنِ بَعْدَ الْحِيكَايَاتِ مَتَعَ النُّوَادِرِ بَعَالِسَ الْإِمْ لَاءِ فَهُوَحَسَنُ نِينَّ عَمِنِ الْعَهْنِ لِزَيْثِ يَحْصُلُ

٧٠٢ وَاسْتَحْسَنُوا الْبَدْءَ بِقَارِعٍ مِتَلَا ٧٠٣ فَالْحَدُ فَالصِّكَدُةُ مَا تَصْمَا أَقْتُ بِلَّ ٧٠٤ لَهُ، وَصَلَّفَ وَثَرَضَّ كَافِعا ٧٠٥ وَذِكْرُمَعُ وُفِ بِشَيْءٍ مِنْ لَقَبَ ٧٠٦ لِأُمْيِةِ، فَجَائِزُهُمَا كُمْ يَكُنُ ٧٠٧ وَارْوِ فِي الْإِمْلَا كُنْ شَيْوَحْ قَدِّم ٧٠٨ مَا فِيهِ مِنْ فَائِلَةٍ وَلَا سَيْنُ ٧٠٩ عَالِمَتَ إِسْنَادِ قَمِدِ يَرَمَثُنِ، ٧١٠ وَاسْتُحْسِنَ الْإِنْسَادُ فِي الْأَوَاخِي ٧١١ وَالْمِثْ يُحِيدُ مِنْ اللَّهِ وَالْمِثْقَدِ نُ ٧١٧ وَلَيْسُ بِالْإِمْ لَذِهِ حِينَ يَكُمُ مُلْ

٧٠٣ - "فَالْحَمْدُ فَالصَّلاةُ" بالفتح كما في الأصل، وعاملهما محذوف تقديرهُ "وذكرَ الحمدَ والصلاةَ" وفي الأُصُولِ الْأُخْرَى: "فالحمدُ فالصَّلاةُ" بالضم، وهو الأظهر. "يَقُوْلُ" كما في الأصول كلها، وهو الظاهر من شرح السخاوي وزكريا. وفي الأصل المعتمد "بقَوْلِ"، وكأنه كان فيه ما يوافق ما تقدم ثم مُسِحَ.

٧٠٥ ـ «كغُنْدَر» لقُب لمحمر بن جعفر الهذلي البصري (تُ١٩٣هـ). وسيصرح به الناظم في البيت (٨٧٥).

٧٠٧ ـ "أولاهم" كما في النُّسَخِ المعتمدة والأصل، وفي هامشه وعليها تصحيح، وفي أسفل السطر مِنْهُ "أعلاهم" وعليها تَضْبِيبٌ.

٧٠٩ ـ «الْفَتْن» بسكون التاء المثناة، كما في الأصول.

٧١٢ ـ في هَامش الأصل هنا بلاغ بخط الحافظ ابن عمار بالقراءة عليه: «بَلَغَ عرضاً وَسَمَاعاً من صدره صاحبُه الفطن بحفظها الشيخُ جمال الدين عبد الله النابتي الشافعي عليّ بارك الله تعالى فيه، وكتب محمد بن عمار المالكي بمنزله المبارك بالمدرسة الناصرية =

## آدَابُ طَالِبِ الْعَدِيثِ

وَجُدِّ، وَلَا تَسَاهَ لُهِ وَلَا تَسَاهَ لُحَمْلًا وَلَا تَسَاهَ وَلَا تَسَاقَا فَلِ وَلَا تَسَاقَا فَلِ وَلَا تَسَاقَا فَلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>=</sup> بين القصرين من القاهرة المعزية. صبح يوم الأربعاء المبارك الرابع عشر من جمادى الأولى، عام (٨٠٩هـ) أتمه الله تعالى بخيرٍ وسلامةٍ».

<sup>(</sup>١) «آدَابُ» كما في الأصل و(ظ)، وأشار إليه زكريا أنه في نسخة، وفي (س) و(ح) و(جب): «أَدَبُ». وانظر: فتح الباقي ٢/١١٧.

٧١٣ \_ «وَجُرِدً» بكسر الجيم كما في الأصول، وبضمها كما في (ظ)، ونص على الوَجْهَينِ زكريا فِي فتح الباقي ١١٨/٢.

٧١٨ \_ «لا كَثْرَةَ» بالفتح كما في النسخ المعتمدة، وفي الأصل جَاءَتْ مكسورة: «لَا كَثْرَةِ» ولم يبدُ لي وجهُها.

٧٢٠ ـ «والكتابُ» بالضم كما في الأصل، وفي (س) و(ح) و(ظ): «وَالْكِتَابَ» بالفتح، وهو الذي نص عليه السخاوي في فتح المغيث ٣/٣١٣.

وَكَتْبَهُ مِنْ دُونِ فَهُمْ نِفْكَا كَابْنِ الصَّلَاحِ أَوْكَنَا الْخُتَصَرِ وَالَبِيْهَ قِيْ ضَيْطاً وَفَهُمًا ، ثُمُ تُنْتُ أَحْمَدَ وَالْقُطَا إِلْمُمَهَدِ وَاللَّارَقُصُلْبَيْ، وَالتَّوَارِيْخُ سَكَا وَالْحَبَوْحُ وَالنَّعْدِيلُ الرَّانِيِّ وَالْأَكْمُ الْإِثْمَاكُ الْإِثْمَاكُ الْأُمْدِيرِ بم، وَالانْقَانَ اصْحَبَنْ، وَلادِدِ تَمْ هَنْ، وتُذْكَرُ، وَهُوَ وَالتَّصْلِيفِ أَوْمُسُ نَدًا ثُفْرِدُهُ مِعَابًا يَعْقُوبُ أَعْلَى ثُنَّبَةً وَهَا كُمُلُ تَرَاجِ مُا أَوْطُرُقُكًا، وَقَدْ رَأُوْا كَذَاكَ الْإِخْ رَاحُ بِلَاتَحْ رِيرِ

٧٢٤ وَلَا تَكُرُ \* مُقْنَصِرًا أَنْ تَسْمَعا ٥٢٥ وَاقْلَ حِيَالًا فِي عُلُومِ الْأَشَرِ ٧٢٦ وَبِالصِّحِيحَيْنِ ائِدَأَنْ ثُمَّ السَّانَ ٧٢٧ بِمَا اقْنَضَتُهُ كَاجَةٌ مِزْمُسْنَادِ ٧٢٨ وَيُعِلُّونُ وَحَايُرُهُمَا لِاتَّحْدُ مَلَا ٧٢٩ مِنْحَيْهَا الْكَبِيرُلِجُعُنْفِيّ ٧٣٠ وَكُتُبُ الْمُؤْتَ لِفِ الْمُشْهُورِ ٧٣١ وَاحْفَظُهُ بِالْتَدِيجِ ثُمُّ نَاكِرِ ٧٣٧ إِذَا تَأَهَّلْتَ إِلَى التَّأَلِّيفِ ٧٣٣ طَرِيقَتَانِ: جَـُمُعُهُ أَبُولَكَ ٧٣٤ وَجِهُمُعُهُ مُعَلَّلًا كُمَا فَعَهُلُ ٧٣٥ وَجَمَعُوا أَبُوْ إِنَّا وْسَيُوخًا اوْ

٧٢٤ ـ "وَكَتْبَهُ" بِالنصب كما في الأصل و(ظ) ونص عليه الناظم في شرحه ص٣٠٣، والسخاوي في فتح الباقي ١٢٦/٢، وفي (س) و(ح): "وَكَتْبُهُ" بِالضم.

٧٢٥ ـ وقد اقتبس منه السيوطي قوله:

٧٣٦ كَرَاهَةَ الْجَـمُع لِذِينَ تَقْصِيرِ

وَاقْرَأْ كِتَاباً تَدُّرِ مِنْهُ الإصْطِلَاحْ كَهَذِهِ وَأَصْلِهَا وَابْنِ الصَّلَاحُ وَيَعْنِي بِهِ الْفِيَةَ الْعِرَاقِي.

٧٢٨ ـ (وَالتَّوَارِيخُ) بالجر كما في الأصل و(ظ)، وبالضم كما في (س) و(ح). ٧٣٨ ـ في نهاية البيت في الأصل علامة بلاغ القراءة.

<u>@</u>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$@@\$\$\$\$@@

 $oldsymbol{\phi}$ 

## الْعَتَالِكِ وَالنَّازِكِ

*୭.*୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୭.୭.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୧.୭.୭.୭.୭.୭.୭.୭.୭

فَضَّلَ بَعْضُ النَّزُولَ ، وَهُوَ رَدُّ ٧٣٧ وَطَلَتُ الْعُلُوَّ سُنَةُ ، وَقَدْ ٧٣٨ وَقُسَّمُوهُ حَمْسَةً: فَالْأُوَّالُ قُرْبٌ مِبَ الْرَسُولِ وَهُوَ الْأَفْضِلُ إِلْكَ إِمَامِهِ، وَمِعْ لُوِّ نِسْبِيث ٧٣٩ إِنْ صَحَّى الدِسْنَادُ، وَقَسْمُ الْقُرْبِ ٧٤٠ بِنُسْتَ بَةِ لِلْكُنْبِ السِّتَةِ إِذَ يَنْزِنُ مَتْنُ مِنْ طَرِهِهَا أَخِذْ مَعَ مُعُلِّوٌ فَ هُوَ الْمُؤَا فَقَ هُ هُ ٧٤١ فَإِنْ يَكُنْ فِي شَنْ يُخِيرِ قَدْ وَافَقَـهُ وَإِنْ يَكُرِ شِيكُ وَلَهُ كُمِنًّا قَدْ حَصَلْ ٧٤٧ أَوْشَيْحْ شَيْخِهِ كَنَاكَ فَ ﴿الْبَدَكُ ﴾ الْأُصُّلُ بِالْوَاحِدِ فَ«الْمُصَافَحَ» ٧٤٣ فَهُوَ ﴿ اللَّهُ الْوَاتُهُ ﴾ ، وَحَيَثُ رَاجَجُهُ أَمَّا الْعُلُولُلَامِتَ الْيُفَاتِ ٧٤٤ شُم عُلُ اللهِ قَلِي مَا الْوَفَ الْوَ أَوالنَّلَاثِينَ مَضَتْ سِنِينَا ٧٤٥ لِإِخْرِ، فَقِيلَ : لِلْحَشِينَا وَضِ لُّهُ السُّرُولُ كَالْأَنْوَاعِ ٧٤٦ شَمَّ مُعُلُقُ قِدَمِ السَّمَاعَ وَالصَّحَّةُ الْعُسُلُوُّ لِي نُدَالْتَ ظَلِ ٧٤٧ وَحَيْثُ دُمَّ فَهُوَمَاكُمْ يُحِيْرَ

٧٣٩ ـ "وَعُلُوٌّ نِسْبِيُّ» كما في الأصول جميعها غير أنه في (ح) "وَعُلُوِّ» بِالْكَسْرِ، وفي الأصل المعتمد "وَعُلُوُّ النَّسْبِيِّ» وقد أثبت ما اتفقت عليه النسخ.

٧٤٢ ـ «عَدّاً» كما في الأصول، وفي (ح): «عَدٌّ» بالرفع.

٧٤٥ ـ "لِآخَرِ" بالصرف للضرورة كما قال السخاوي في فتح المغيث ٣/ ٣٧٢، وزكريا في فتح الباقي ١٤٣/٢، وفي (س) بكسر الخاء، وفي الأصل كأنها بالكسر والفتح. قول "الخمسين" رواه أبو علي النيسابوري عن أبي العباس أحمد بن عُمير الدمشقي؛ قال: "إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو".

وقول «الثلاثين» هو لابن منده؛ قال: «إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة، فهو عال». انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص٤٤٧، وفتح المغيث للسخاوي ٣٧٢/٣.

## الْغَرِيبُ، وَالْعَزِبِينُ، وَالْشَهُونُ

فَهُوَالْغُرَبِ، وَإِنْ مُكُنْدَةُ وَحَكَّ ٧٤٨ وَهَا بِهِ مُطْلَقًا الرَّوَعِي نْفَرَدُ ٧٤٩ بالاِنْفِرَ دِينَ الْمِيامِ يَحْدُمُعُ حَدِيثُهُ ، فَإِنْ عَلَيْ لِهِ يُكْتَبِعُ فَوَقُفَمَ شُهُورٌ، وَكُلِّ قَدْرَأُوا ٧٥٠ مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنَ فَالْعَرْبِينُ، أَقْ يَغْرُبُ مُطْلَقًا أُواسْتَادًا فَقَدْ ٧٥١ مِنْهُ الصِّحِيجَ وَالضَّعِيفَ، ثُمُقَدُ لِشَهُمْ مُطْلِقًةٌ وَ"اللَّهُ الْمُ ٧٥٢ كَذَلِكَ الْمُشْهُولِ أَيْضِكُ قَسَّمُولِ ٧٥٣ مَزْسُكُم ﴾ أنحِديثُ ، والْقُمُور عَلَى الْحُكُمُ تَيْنِ مِنْ مَسْ هُورِ ٧٥٤ قُنُونِيْ بِعَدُ الرَّكُ وعِ سَنَهُمُ وَمِينُهُ ذُو تُواسِيُ مِسْ تَقْلَ ٥٥٧ فيطَبَقَ أَيْرِكُمَثْن "مَزْكَلَهُ" فَفُوقِ سِيِّنَ رَوَقِهُ ، وَالْعِكْ ثُ

انظر: فتح المغيث ٣٩٢/٣.

٧٥٠ ـ نص كلام ابن منده: «الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة، وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يُسمّى: غريباً، فإذا انفرد عنهم رجلان وثلاثة، واشتركوا في حديث يُسمّى: عزيزاً، فإذا روى الجماعة عنهم حديثاً يسمى: مشهوراً». انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص٤٥٦، وفتح المغيث ٣/٣٨٣.
 ٧٥١ ـ «فَقَدْ» هنا في تمام البيت ليسَ حرفاً، وإنما اسمُ فعلِ بمعنى: يكفي أو حسب.

٧٥٢ ـ حديث عبد الله بن عمرو: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ» رواه البخاري ١/٧٤ (١٠)، ومسلم // ٢٥٠ (١٠).

٧٥٤ ـ "قُنُوتُهُ" برفع التاء والهاء كما في الأصل، وبكسرهما كما في (س) و(ح) و(ظ). وحديث أنس أن النبي ﷺ: "قنت شهراً بعد الركوع..." رواه البخاري ٢/ ٦٣٠ (١٠٥٣).

٧٥٥ ـ حديث أبي هريرة: "من كذب... وواهُ البخاري ١/ ٢٦٥ (١١٠)، ومسلم في المقدمة ١/ ٢٧ (٤).

وانظر: شرح العراقي نفسه ص٣٢٣، وقد أفرد طرقه بجزء الحافظ الطبراني، وقد طبع بتحقيق على حسن، وهشام السقا في ١٧٦ص في المكتب الإسلامي سنة (١٤١٠هـ).

وليفتين للحرتيث

(11)

وَخُصَّ بِالْأَمْرُ الْمِنْ فَيْ فِي مَا ذَكُرَهُ "مَسْحُ الْحِفَ فِ"، وَابْنُ مَـ نُلِةً إِلَى وَنَكَيْفُوا مِنْ مَا مِيْرٌ "مَنْ كَذَبًا»

٧٥٧ أِنْ مَمِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَ شَقَ وَ

٨٥٧ عَشْرَهِمِ رُفْعَ الْيَدَيْنِ "نَسَكِا

غَرِيبُ أَنْتَ إِذْ الْحَدِيثِ

مَنْ مَنَّفَ الْغَرِيبِ فِيمَا نَقَ لُوَا الْقُنْتَ بِيُّ، ثُمْ تَحَسَّمُدُ صَنَّفَ وَلَا تُفْتَ بِيُّ، ثُمْ عَنْ يُرَأَهُ فِي لِالْفَ

٧٦٠ ثُمُّ تَكُولُ أَبُوعُبَ يَدِ وَاقْتَ فَيَ ٧٦٠ ثُمُّ تَكُولُ أَبُوعُبَ يَدِ وَاقْتَ فَيَ ٧٦١ فَأَعْنَ بِي وَلَا تَحَنُّونُ عَالِمَ لَلْنَ ،

٧٥٩ وَالنَّصْرُ أَقْمَعُ مُعَدِّ مُرْجُدُهُ فَي وَكُولُ

كَالدُّخَ بِالدُّكَانِ لِإِبْرِصَائِدِ

٧٦٢ وَخَيْرُهُ فَسَتَوْتَهُ بِالْوَارِدِ

فَسَّنَ وُ ﴿ الْحِبْمَاعَ \*، وَهُو وَاهِمُ

٧٦٧ كَذَاكَ عِندَ التَّرْمِذِيْ، وَإِلَحَاكِمُ

#### المسكر أسكار

فِيهِ الرُّهَاةُ وَاحِلًا فَوَاحِلًا فَوَاحِلًا كَوَاحِلًا كَوَاحِلًا كَوَاحِلًا كَوَاحِلًا كَوَوْكِ كُلُومِ فَا يَحَدُ

٧٦٤ مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ مَا تَوَارَدَا ٥٦٤ مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ مَا تَوَارَدَا ٥٦٥ حَالَا لَمُ مُ أَوْ وَصْفِ مَثْنِ أَوْ سَنَدُ

٧٥٦ \_ «لَلْعَشَرَهْ» كما في الأصول، ونص عليه زكريا في فتح الباقي ١٦٥/٢. وفي الأصل: «لا لَلْعَشَرَهْ» لكنه شطب على «لا».

٧٥٧ \_ «مَنْدَةً» بالفتح دون تنوين، وَبِالكسر مع الْتنوين كما في الأصل \_ والفتحة باهتة فيه \_ و(چب) ووضع عليها «معاً»، وفي (ح) و(ظ) بالكسر مُنَوناً، ونص عليه السخاوي في فتح المغيث ٣/٣٠٤.

٧٥٩ \_ النَّضْرُ عو: ابن شُمَيْلِ البصري (ت٢٠٣هـ).

و «مَعْمَر» هو: أبو عبيدةً مَعْمَرُ بن المُثنّى اللَّغَوِي النحوي (ت٢٠٩هـ). ٧٦٠ ـ «القُتَبِي»: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٢٧٦هـ)، و «حَمْدٌ» هو أبو سليمان

> الخطابي وتقدم التعريف به في البيت (٥١). ٧٦٣ ـ قول الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث ص٣٠٢.

٧٦٥ ـ «أَوْ وَصْفِ مَتْنَ أَوْ سَنَدْ»، وفي هامش الأصل وباقي النسخ المعتمدة: «أَوْ وَصْفاً اوْ وَصْفَ سُنَدْ»، وهو الذي في فتح المغيث ٣/ ٤٣٣، وفتح الباقي ٢/ ١٦٧.

777

 ٧٦٧ وَقَسْمُهُ إِلَى تَكَارِ مُ ثُلُ ٧٦٧ وَمِينُهُ دُونَقُصِ بِقَطْعِ السِّلْسِلَةُ

النَّاسِخُ وَالْمُتَ نُسُوخٌ

أَحْكَامِمِ بِلَاحِقِ، وَهُوقَ مِنْ ذَا عِلْمِهِ، ثُمُّ بِنَصِّ السَّكَارِعِ أُجْمِعَ تَرْكَا بَانَ نَسْحُ، وَرَأَوْلَ كَالْقَتْل فِ رَابِعَةٍ بِشُرْبِةٍ. ٧٦٨ وَالنَّسْخُ وَفُعُ الشَّارِعِ السَّايِقَمِثُ ٧٦٩ أَنْ يَعُثَنَى لِيدٍ. وَكَانَ الشَّافِعِي ٧٧٠ أَوْصَاحِبٍ أَوْعُرُفَ التَّالِخُ أَوْ ٧٧١ دَلَالَتَ الْإِجْمُ مَاعِ لَا النَّسْخَ بِيرِ

التَّصْحِيفُ

فِيمَا لَهُ بَعْضْ لِلْهُ وَالْمِ صَعَفَا اللهُ وَاقْ صَعَفَا اللهُ الل

٧٧٧ والْعُسْكَمِيُّ وَاللَّارَقُطِيْنُ صَنَّفَا ٧٧٧ فِلْكُ ثَنِ كَالْمُ ولِيِّ سِيَّا سُنَّا يَّنَ يَرُ ٧٧٤ صَحَّفَ فِيهِ الطَّبَحِيثُ قَالَا ٥٧٧ وَأَطْلَقُوا التَّصْحِيفَ فِيعَاظَهَا

٧٧١ ـ حديث: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، عند الترمذي (١٤٤٤) من حديث معاوية ﷺ، وصححه الألباني.

\* في (جب) إزاء البيت من جهة اليمين: «بلغ مقابلة على نسخة الأصل المنقول منها على حسب الجهد والطاقة».

٧٧٣ ـ «سِتاً» من حديث أبي أيوب الأنصاري: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوّالَ» عند مسلم ٢٩٦/٤ (٢٧٥٠)، وأبي داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)، وابن ماجه (٢٧١٦). وابن النُّدَّر السُّلمي، صحابي شَهِد فتح مصر، وسكن دمشق، روى له ابن ماجه وتوفي سنة (٨٤هـ).

انظِر: معجم الصحابة لابن قانع ٣٦٩/٢، ومشاهير علماء الأمصار ص٥٤.

٧٧٤ ـ «بُذَّرُ» بالضم كما في الأصل و(ظ)، وبالفتح كما في (جب) و(ح).

٧٧٥ ـ حديث زيد بن ثابت «أن النبي ﷺ احْتَجَر قِي المَسْجِدِ» أي: اتّخذ حُجرة من حصير =

بِأَحْوَلِ تَصْعِيفَ سَمْعٍ لَقَّ بُوا ظَنَّ القَبِ يَلَ مِجَدِيثِ العَكَنَّوَ " فَقَ الدَّ شَاةٍ خَابَ فِي ظُنُ ثُونِهِ فَقَ الدَّ شَاةٍ خَابَ فِي ظُنُ ثُونِهِ ٧٧٧ وَوَاصِلُ بِعِسَا صِم وَالأَحْدَبُ بِ ٧٧٧ وَصَحَفَتَ الْمَعْنَةُ ٥

٧٧٨ وَبَعْضُهُمْ ظُرِبَ سُكُونَ نُونِ بِ

## مخت تَلِفُ الْحَدِيتِ

وَأَمْكَنَ الْمُحَنِّعُ فُكَلَاتَ مَا فُرُهُ فَالْنَقَمْ لِلِصَّابِعِ، وَفِي رَبِّعَ دُوَا أَوْلَا فَ رَجِّعٌ، وَالْمُكَنِّ بِالْأَشْبَهِ

٧٧٩ وَالْمُتُنْ إِن اَ فَاهُ مَثْرُ فِي آخَرُ

٧٨٠ كَمَتِن ﴿لَا يُورِدُ ﴾ مَتْح ﴿ لَا تَعَدُوكَ »

٧٨١ أَوْلَا، فَإِنْ نَسْخُ كِنَا فَاعْمَمُ لُيهِ

# خَفِي الْارْسَالِ، وَالْرَبِيدُ فِي الْإِسْنَادِ (١)

يَبْدُو بِيرِ الْإِرْسَالُ ذُوالْمَعَنَاءِ إِنْ كَانَ حَذْ فَهُ بِعَرِثْ فِيهِ وَرَدْ

٧٨٧ وَيَعْلَمُ الْسَدِّ مَا عِ وَاللَّقَاءِ

٧٨٣ كَنَا زِيكَادَةُ الشمرَاوِ فِي السَّينَدُ

علم المرابِ السَّينَدُ السَّمرَ المُوالسَّينَدُ السَّينَدُ السَّينَ السَّينَدُ السَّينَدُ السَّينَدُ السَّينَدُ السَّينَ السَّينَدُ السَّينَ السَّينَ السَّينَ السَّينَ السَّينَ السَّينَ السَّينَةُ السَّينَ السَاسَانِ السَّينَ السَاسَانِ السَّينَ السَاسَانِ السَّينَ السَّينَ السَاسَانِينَ السَاسَانِ السَّينَ السَّينَ السَاسَانِ السَّينَ السَاسَانِ السَّينَ السَاسَانِ السَّينَ

٧٧٧ \_ «إمامُ عَنَزَة»: أبو موسى محمد بن المثنى العَنَزِي الملقب بالزَّمِن المتوفى سنة (٢٥٢ه). انظر: سير أعلام النبلاء ١٢٣/١٢.

وحديث أبي جحيفة أن النبي عَيْق صلى إلى عَنزَةٍ عند البخاري ١/ ٦٢٩ (٣٧٦).

٧٧٨ ـ «شَاةٍ» مجرور كما في الأصل و(س) على الحكاية، وفي (ظ) و(ح) بالفتح.

۷۸۰ ـ حدیث: «لَا یُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَی مُصِحٌ» عند البخاری ۲۹۹/۱۰ (۵۷۷٤)، ومسلم ۷/ ۵۷۱ (۵۷۷۲)، ومسلم ۷/ ۵۳۶ (۵۷۵۲) و (۵۷۵۳) من حدیث أبی هریرة.

وحدیث: «لا عَدْوَی ولا طِیَرَة» عند البخاری ۲۹۹/۱۰ (۵۷۷۲)، ومسلم ۷/۰۶۶ (۵۷۲۲)، من حدیث ابن عمر.

(۱) «فِي الْإِسْنَادِ» وفي (ح): «في مُتَّصِلِ الْإِسْنَادِ»، وقد جمع الناظم هنا بين نوعين من علم الحديث، وهما نوعان مستقلان عند ابن الصلاح. وانظر: علوم الحديث ص٠٤٨، و٤٨٠،

مَتَعَ احْتِمَاكِ مَوْنِهِ قَدَمَمَلَهُ وَهُمَّا، وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيبُ قَدْجَمَعُ ٧٨٤ وَإِنْ بِيَحَدْسِتِ أَتَ فَانْحُكُمُ لَهُ ٥٨٧ عَرْكُلِّ الْآحَيْثُ مَا زِيدَ وَقَعْ

### مَعْفِي الْصَحَابَةِ

وقيل إن طاكت ، وَمَ يُعَالَبُ عَمَا مُعَالَمُ وَوَ الْإِبْرِ الْمُسْتِ اللَّهِ الْمُسْتِ الْمُسْتِي وَالْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِي الْمُعْمِي الللَّهُ الللَّهُ الل

٧٨٧ وَقِيلَ: مَنْ أَقَامَعَامًا أَوْعَنَا الله ٧٨٧ وَقِيلَ: مَنْ أَقَامَعَامًا أَوْعَنَا الله ٧٨٧ وَقُعْرَفُ الصَّعْبَةُ بِالشَّتِهَ الله ١٩٨٧ وَتُعْرَفُ الصَّعْبَةُ بِالشَّتِهَ الله ١٩٨٧ وَيُعْرَفُ الصَّعْبَةُ وَالله وَهُو الله وَهُو الله وَهُو الله وَهُو الله وَهُو الله وَهُو وَالله وَهُو وَرَبْدُ وَالله وَالله وَهُو وَرَبْدُ وَالله وَالله وَهُو وَرَبْدُ وَالله والله وا

٧٨٥ ـ يعني أن الخطيب خص كل واحد من النوعين بتصنيف:

فالأول: «التفصيل لمبهم المراسيل»، والثاني: «تمييز المزيد في متصل الأسانيد» ومن الأول نسخة في الأسكوريال برقم (١٥٩٧) باختصار وترتيب النووي.

انظر: علوم الحديث ص٤٨٠، وموارد الخطيب في تاريخ بغداد ص٧١.

٧٨٦ ـ "يُثَبَّتِ" كما في الأصول. ونص عليه السخاوي في فتح المغيث ٢٢/٤، وزكريا في فتح الباقي ٢٢/٤، وزكريا في فتح الباقي ٢/ ١٨٧، وفي (جب): «يَثْبُّتِ» بفتح الأول، وضم الباء مخففة.

٧٨٧ ـ "عَاماً». وَفِي نَسْخَة بِهَامُش (ح): «حَوْلاً»، وَقُولُه: «اوْ غَزَا» كذا فِي الأصل و(س) و(جب)، وفي (ح) و(ظ): «وغزا».

٧٨٨ ـ «وَتُعْرَفُ» في (جب) بالياء التحتية.

٧٩١ \_ إزاء البيت من اليمين في الأصل علامة بلاغ القراءة.

٧٩٤ ـ (وهو) يعني: ابن مسعود ﴿ لِللَّهِٰ اِنَّهُ مُ

سِتَّة أَصْحَابِ كِبَارِبُ بَلَا عُكَمَرَ، كَمْ اللَّهِ ، مَكْ عَالِيتُ الْأَشْعَجَى عَنْ أَنِي الدَّرْدَا بَدَكْ سَبْعُونَ أَلْفًا بِتَبُوكَ وَحَضَرْ كُوْذَيْنِ مَتْ أَنْبُ عِ ٱلْافِ تَنْضِنُّ قِيلَ: الشُّنَا عَشْرَةً أَوْتَزِيدُ وَيَعْنَكُهُ مُعْمًا فِي وَهُوَا لِأَكْثَرُ قُلْتُ: وَقَوْلُ الْوَقْفِ جَاعَنْ مَالِكِ فَأَحُدُ فِ الْبَيْعَةُ الْرَضِيَّةُ فَقِيلَ: هُمْ، وَفِيلَ: بَدْرِيُّ، وَقَدْ أَيْسُهُمُ أَسْلَمَ فَ بِلُ مَنْسَلَفَ

٥٩٥ وَقَالَ مَسْمُ وَقُ انْنَهَ عَلَيْ لُعِلْمُ إِلَى سِّبِهُ أَجُدُوكَ كُولَا كُولُوكُ ٢٩٦ كُلُولُوكُ ٢٩٦ ٧٩٧ ثُمُّ أَنْتَ هَى لِذَيْنِ وَالْبَعَضُ جَعَلْ ٧٩٨ وَالْعَدُّ لَا يَحْمُهُمْ، فَقَدُ ذُلَهُمْ ٧٩٩ الْحَرِجُ أَرْبُعُونَ أَلْفًا، وَقُبِضْ ٨٠٠ وَهُمْ طِبَأَقِ مِنْ يُورَدُ تَعَدِيدُ ٨٠١ وَالْأَفَهُ أَلُالصَّلَّةِ فِي ثُمُّ سَكِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا ٨٠٢ أَوْفَعَكِي قَصْبَلَهُ ، خُلْف جِكِي عُيِّ عُلِلْهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِقُهُ مُوالِمُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَالِقُهُ مُعَالِمُ الْمُعَالِقُهُ مُ ٨٠٤ قَالَ: وَفَضْ لُلِاسًا بِقِينَ قَدْ وَرَدْ ٥٠٥ قِيلَ : بَلَ أَهْلُ الْقِ بُلَتَيْنِ وَاخْنَلَفْ

٧٩٥ ـ «مَسْرُوقُ» منع من الصرف للضرورة.

٧٩٨ - عدد المترجمين في الإصابة (١٢٣٠٤) رجالاً ونساءً، وفيهم المختلف في صحبته، ومن لا تصح صحبته، وهناك بحث لفضيلة الدكتور أكرم العمري سماه "عدد الصحابة الرواة". وقد ناقش الموضوع في ضوء النقولات عن الأئمة، وبالنظر إلى المسانيد. راجع: بحوث في تاريخ السنة ص٣٨٢ ـ ٣٨٥.

٧٩٩ ـ «أَرْبَعِ آلَافِ». قال الناظم في شرحه ص٣٥٣: «وَأَسْقَطَتُ الهاء من «أَرْبَعِ» لضرورة الشَّعَر وإنَّ كان «الْأَلْفُ مُذَكِّراً». وخرِّجه زكريا في فتح الباقي ١٩٥/٢ على تشبيه الرجال بالدراهم.

٠٠٠ ـ الذي عدّ طبقات الصحابة ١٢ هو الحاكم في معرفة الحديث ص٢٢ ـ ٢٤.

٨٠٤ ـ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص٤٩٧.

٨٠٥ ـ «أَيُّهُمُ» بضم الياء المشددة والميم، كما في الأصول، ونص على ضم الميم زكريا في فتح الباقي ٢/ ٢٠٠. غير أن السخاوي في فتح المغيث ٤/ ٦٩ ضبط الياء في «أَيَّهُمُ» بالنصب.

 مره قيلَ أَبُوبَكُم ، وقيلَ الْمَاعِيفِ
مره ققيلَ الْرَيْدُ ، وَلَدَّعَ فَاقَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

٨٠٦ ـ "إِجْمَاعَهُ" بالكسر كما في الأصول، وفي (ظ) بالفتح. في الأصل: "ومُدَّعِي علي إِجْمَاعِهِ" لكن الناسخ شطَبَ «على».

٨٠٧ ـ ﴿زَيْدٌ ﴾ كما في النُّسَخ لَدَيَّ، وفي الأصل «زيدٍ اللجرّ. ولا يظهر وجه إعرابه.

٨٠٨ ـ «أبو الطُّلفيل»: عَامِرُ بْنُ وَاثِلة الكِنَانِي، توفي بمكة سنة (١٠٠هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٣/٤٦٧، والإصابة ٢/٢٦١.

٨٠٩ ـ السائب بنُ يزيدَ بنِ سعيدِ بنِ ثُمَامَة الكِنْدِي، صحابي صغير، مات سنة (٩١هـ)، وهو آخرهم. انظر: معجم الصحابة لابن قانع ٢١/٠، والإصابة ٢٦/٣.

٨١٢ ـ «ابْنُ بُسْرِ»: هو عبد الله بن بُسْر المازني، صحابي صغير نزل حمص، توفي سنة (٨٨هـ)، طبقات ابن سعد ١/٤١٣، والإصابة ٢٣/٤.

واذُو بَاهِلَةٍ»: هو أبو أمامة صُدَيُّ بن عجلان الباهلي، سكن الشام، ومات بها سنة (٨٦هـ). انظر: السير للذهبي ٣/٣٥٩.

وَ ﴿وَاثِلَةُ ﴾ بن الأَسْقَع بنِ عبدِ الله بن عبد ياليل الليثي، نزل الشام، وتوفي (٨٥ه). معجم الصحابة ٣/ ٦٨٨، وشذرات الذهب ١/ ٩٥.

٨١٣ \_ «العُرْسُ»: هو ابن عَمِيرَةَ الكِنْدِي، صحابي مُقِلٌّ. انظر: الإصابة ٤٨٤/٤.

٨١٤ ـ «أَبُو أَبَيِّ» ابن امرأة عبادة بن الصامت، يسمى عبد الله بن عمرو بن قيس الخزرجي الأنصاري، وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد ٢/٥٠٩، وفتح المغيث ٨٧/٤. =

وَقَ بُلَهُ رُوَيْفِ عَيْرِ بَرُقَةِ بَادِيًا اوْمِطِكَ بَةَ الْمُكَرِّبَ لَهُ ٨١٥ وَقُيْضَ الْمُؤْمَاسُ الْمُأْمَاسُ الْمِيَامَةِ

٨١٦ وَقِيلَ: إِفْرِهِ مِينَةٍ ، وسَاكَمَهُ

#### مَعْرِفِتَةُ التَّابِعِينَ

وَلِمُعَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللل

٨١٨ وَهُمْ طِباً قُّ فَيْ الْلَّاقِ مِلْ الْمَوْمُ عِلَى الْلَوْمُ فِي الْمَا الْفَرْمُ عِلَى الْفَوْمُ فِي الْمَوْمُ فِي الْفَوْمُ فِي الْفَوْمُ فِي الْفَوْمُ فِي الْفَوْمُ فِي الْفَوْمُ فَي لَا الْمَوْمُ فِي الْمُؤْمُ فَي الْمُومُ فَي اللَّهُ الْمُؤْمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>= &</sup>quot;فَابْنُ الْحَارِثِ" كما في النسخ، وسقطت "ابْنُ" من الأصل، لكنه استدركها في الهامش، وعليها تصحيح، "جَزْي" قال زكريا في فتح الباقي ٢٠٧/٢: "بإبدال همزته ياءً ثم إتباعها للوزن". وانظر: فتح المغيث ٨٨/٤.

٨١٦ ـ "إفْرِيقِيَّةٍ" بالكسر كما في الأصل و(س) و(جب)، وفي (ح) و(ظ) بالضم. ونص على الأول ـ وهو الكسر ـ السخاوي فتح المغيث ٩٠/٤.

٨١٧ ـ قول الخطيب في الكفاية ص٣٢، وعلوم الحديث ص٥٠٦.

٨١٨ ـ «خَمْسَ عَشَرَهْ» بكسر الشين كما في الأصل و(ح)، قال السخاوي في فتح المغيث ٩٨/٤ «بكسر الشين المعجمة، كما كتبه الناظم بخطه مَشْياً على لغة تميم ليكون مُتَغَايراً مع آخر البيت»، وهي في (س) و(ظ) بفتح الشين.

٨١٩ ـ قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي، مات بعد التسعين (٩٠هـ). التقريب (٥٥٦٦).

٨٢٨ وَاللَّهُ رَكُونَ جَاهِلِيَّةً فَسَتَمَّ فَخُضَهُ بِي َكَسُّونِ فِي الْمُكَمْ مَمَ مِنَ كَسُّونِ فِي الْمُكَمْ مَا مُعَنَّ فَعَلَى اللَّهَ الْمُعَلَّى اللَّهَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّى اللَّهَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْ

## الأتحك برعين الأمساغي

## رِوَاتِ أَلْأَقْرَابِ

٨٣٣ وَالْقُرُبَ مَزِاتُ تَوَوْ فِي السَّنَا لِي وَالسَّنَ عَالِبًا ، وَقَسِمَينِ الْعُدُدِ مَرَا فَ الْمُ الْفَرَدُ فَ ذُ مَا الْمَا مُدَجَّاً ، وَهُو إِذَا كُ لُ أَخَذُ عَرْآ فَ إِذَا كُ لَ أَخَذُ عَرْآ فَ إِذَا كُ اللّهِ عَرْآ فَ إِذَا كُ اللّهِ عَرْآ فَ إِذَا كُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

#### الْإِخْدُ وَهُ وَالْأَخْوَاتُ

٥٣٨ وَأَفْرُواْ الْإِخْ وَهَ بِالتَّصْنِيفِ فَذُوتَلَاتَ قِبَنُو خُنَيفِ مَهِ وَأَفْرُواْ الْإِخْ وَهَ بِاللَّمَ مِنْ فَي فَا لَكُمْ اللَّمَّانُ اللَّمَ اللَّمَّانُ اللَّمَ اللَّمَّانُ اللَّمَ اللَّمَّانُ اللَّمَ اللَّمَّانُ اللَّمَ اللَّمَّانُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمَ اللَّ

۸۲۷ - «سُوَيد» بن غَفَلَة الكِنْدِي، والمخضرمون عدَّهم مسلم (۲۰) نفساً فيما ذكره عنه المحاكم في معرفة علوم الحديث ص٤٤، وانظرهم في: علوم الحديث مع المحاسن ص٥١٣، وتدريب الراوى ٧٠٧/٢، وفتح المغيث ١١٠/٤.

وأفردهم بالتصنيف سبط ابن العجمي في «تذكرةُ الطالبِ المعلَّم فيمن يقال إنه مُخَضْرَم»، وقد طبع، وَوَعَد البُلْقيني بأن يفردهم في عمل مستقل في كراسة. انظر: محاسن الاصطلاح مع المقدمة ص٥١٤.

٨٣٦ ـ «أَرْبَعَةُ» بالوجهين كمّا في الأصل، وفي (ح) و(جب) بالكسر، وفي (ظ) بالضم، وكذا ضبط «سِتَّةٌ» في البيت التالي، و«سَبْعةٌ» في الذي بعده، وأما (س) ففيها ضمُ =

كُلِفِيتُ لِعُربِيتُ

179

قَاجْمَعُوا شَكَرْتَ لَا يَتْ وُولَا مُحَاجِرُونَ لَيْسَ فِيهِمْ عَدَّهُمْ أَخِي ابْنِ مَسْ عُودٍ هُمَا ذُوضِعُ بَةِ

٨٣٧ وَسِيتَةِ نَحُو بَنِي سِيرِينَا

٨٣٨ وَسَنْعَةِ بَ بَوْمُقَرِّبٍ، وَهُمْ

٨٣٩ وَالْأَخْوَانِ جِثْمُلَةٌ كُثُنَّاةِ

#### رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَزِالْأَنْ بَنَاءِ وَعَكُسُهُ

٨٤٠ وَصَنَّهُ فُولُ فِيمَا عَمِن ابْنِ أَخَذَا

٨٤١ وَائِلُ مَنْ مَكْرِاتِ نِهِ، وَالتَّيْمِي

٨٤٢ أَمَّا أَبُونَ كُونَ الْحِدُ مُرْكِ

٨٤٣ فَإِنَّهُ لَا بِنْ فِي أَبِي عَيْدِيقِ

٨٤٤ وَيَعْكُسُ لُهُ صَنَّفَ فِيهِ الْوَالِكِي

٨٤٥ وَمِنْ أَهْكُمِّهِ إِذَا مَا أَنُبْهِمَا

أَبُ ، كَعَ بَاسٍ عَنِ الْفَضْلِ، كَنَا عَمِ الْفَضْلِ، كَنَا عَمِ الْفَضْلِ، كَنَا عَمِ الْفَضْلِ، كَنَا عَمُ اللهِ مُعْتَمِ فِي عَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ فَي اللهِ اللهُ قَلِي اللهُ الله

<sup>= «</sup>أَرْبَعَةٍ» و«خَمْسَةٍ» والباقي بالكسر

۸۳۸ ـ «بنو مقرِّن» وهم: النعْمان، ومَعقل، وسُوَيد، وسِنَان، وَعَقِيل، وعبد الرحْمَٰن، وعبد الله وعبد الله وعبد الله. وهؤلاء السبعة جمعوا مكرمة الهجرة مع شرف الصحبة، وذكر بعضهم آخرين غيرَهم، لكن لا يخُلو ذلك من خلاف ونظر. انظر: فتح المغيث ١٣٩/٤، ومحاسن الاصطلاح ص٥٢٨، لكنه ذكر نُعَيْماً بدل عبد الله.

المُهَاجِرُونَ لَيْسَ» أفاد السخاوي في فتح المغيث ١٣٩/٤ أنه في نسخة بدلاً عنْها اصحَابَةٌ وَلَيْسَ».

٠ ٨٤ - صنف فيه الخطيب البغدادي جزءاً كما ذكره ابن الصلاح ص٥٣٧، وانظر: فتح المغيث ١٤٥/٤، وموارد الخطيب لأكرم العمري ص٧٢.

٨٤٢ - حديث: «الَحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلّا السَّامَّ» عند البخاري في الطب ١٠/ ٨٤٢ (٥٦٨٧).

٨٤٣ ـ «أبو بكر» في هذا الحديث هو: عبدُ الله بنُ محمد بنِ عبد الرحمٰن بن أبي بكر الصديق، والواصف له بالصدِّيق هو المَنْجَنِيقِي، إسحاق بن إبراهيم الوراق (ت ٣٠٤هـ) في كتابه: رواية الأكابر عن الأصاغر. وانظر: علوم الحديث ص٥٣٩، وفتح المغيث ١٥١/٤.

الْمُ شَرَّاتُ عَنْ أَلَى إِلَى الْنَّاتِ فِي الْنَّاتِ فِي الْنَّاتِ فِي الْنَّاتِ فِي الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٨٤٦ قِسْ مَيْنَ ، سَنْ أَبِ فَقَطْ خُوْاً بِيْ ٨٤٧ وَاسْمُ هُمَا عَلَمَ الْسَنَّهِ بِرِفَاعِثْ لَمَ ٨٤٨ وَالثَّانِ: أَنْ يُزِيدَ فِيمِ بَعْثَ لَهُ

٨٤٩ وَالْأَكْتُرُاحْتَجُولْ بِعَتَمْرُوحَمُلَا ٨٥٠ وَسَـلْسَلَ الْاَبَا الْمَتَّمِيمِيُّ فَعَـدٌ

## الستابقك واللاجوك

وَهُوَاشْ يَرَاكُ رَاوِيَ يُنِ سَابِقِ كَابِنِ دُوَيْدٍ رَوَيَا عَنْ مَالِكِ أُخِرَكًا لْجُعْفِيْ ، وَالْحَقَّ افِ

٨٥١ وَصَنَّفُوا فِي سَابِقِ فَلَاحِقِ ٨٥٢ مَوْتُ كَنُهُمْ جِيْ وَذِيْ تَدَارُكِ ٨٥٨ مَوْتُ كَنُهُمْ جِيْ وَذِيْ تَدَارُكِ

٨٥٨ سَبْعُ تُلَاتُونَ ١٥٨ سَبْعُ تُلَاتُونَ فَيْ اللَّهِ وَافِي

مَنْكُمْ يَرُوبِكُنَّهُ إِلَّا رَافٍ قَاحِدٌ

مَنْ عَنْهُ رَاوٍ وَاحِدُ لَا تَأْفِ

٨٥٤ وَهُسُ لِمُ صَنَّفَ فِي الْمُوحْدَابِ

٨٤٨ ـ «أَوْجَدَّهُ» بهمزة قطع كما في (س) و(ظ)، وهي مَنْقُولَةٌ في الأصل، و(جب)، وفي (ح): «وَجَدَّهُ» بالواو.

٨٤٩ ـ «الجدُّ الْأَعْلَى» هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن الذين احتجوا بهذه النسخة البخاري، وأحمد، وابن المديني، وابن راهُويه وغيرهم.

وانتصر لهم البُلْقيني في رسالة «بذلُ الناقد بعضَ جُهدِه في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». انظر: علوم الحديث مع المحاسن ص٥٤٢، وفتح المغيث ١٥٨/٤، وتدريب الراوي ٢/ ٧٣١.

٠٥٠ ـ «التميمي»: هو أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث...، الفقية الحنبلي (٣٥٣ ـ ٤٢٥). انظر: تاريخ بغداد للخطيب ٢١/٣٢.

(١) «رَاوِ» في الأصل أدخلها بخط دقيق، وهي في (ح). وقد سقطت من (س) و(جب) و(ظ).

لُلِفيَّةِ الْعُرِيَّةِ الْعُرِيِّةِ

(V)

هُوَابْ فَ خَنْ بَشِ، وَكُنْمُ الشَّغِي بِأَنَّ هَ لَا النَّوْعَ لَيْسَ فِي هِمَا وَأَخْرَجَ أَجُعْ فِي لِإِبْنِ تَعْدِيبًا ٥٥٨ كَعَكِمِ رَبْنِ سَنَهْمِ إَوْكُوهُبِ مَهِمَ مَعْكَامِ رَبْنِ سَنَهْمِ إَوْكُوهُبِ ٨٥٨ وَيَخْلِطُ الْمُعَامِكُمُ حَيْثُ زَيْمَا المُسكِبَبَا ٨٥٧ فَيْفِي الصَّحِيجِ أَخْرَجِنَا المُسكِبَبَا

## مَن ذُكِرَبِ نُعُونِ مُتَعَدِّدة

مِنْ خَلَةٍ يُعْنَىٰ بِهَا الْمُدُلِّسُ فَعُ لَ فِي الْكَلِّيِّةَ جَتَّ أَبَهُ مَا سَمَّاهُ، "حَسَمًا رًا" أَبُو أَسُامَتُ وَبِأَ فِي سَعِيدٍ الْعَوْفِي سَلَمَىْ

٨٥٨ وَاعْنَ بِأَرْثَ تَعْرُفَ مَا يَلْتَ بِسُ ٨٥٩ مِنْ نَعْتِ رَاوِ سِنْعُوْتِ خَوْمَا ٨٦٠ مُحَكَمَّدِ بِنِي السَّاسِ الْعَلَامَهُ ٨٦١ وَيَأْجِي النَّقُ الْمِنْ فِي إِنْ عَاقَ ذَكَلْ

#### أَفْ كَادُالْعَ لَمَ

# ٨٦٢ وَاعْتُنَ بِالْاَفْرَادِ شُمَّا أَوْلَقَتَ بَا الْمُؤْرِدِ شُمَّا أَوْلَقَتَ بَا الْمُؤْرِدِ شُمَّا أَوْلَقَتَ بَا

۸۵۷ \_ المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، لم يرو عنه غير ابنه سعيد، روى له البخاري ٣٨ ٢٨٢ (١٣٦٠)، ومسلم ٥٤/١ (٣٩) حديث وفاة أبي طالب عم النبي ﷺ.

وعمرو بن تغلب صحابي، ولم يرو عنه غير الحسن البصري، روى لَهُ البخاري في الجهاد والسير ٦/١٢٧ (٢٩٢٧).

٨٥٩ ـ «أَبْهَمَا» كذا في الأصل و(جب) و(ح) بفتح الهاء: يقال: أَبْهَمَ الْأَمْرُ، أي: خَفِيَ وَأَشْكَلَ، وفي (س) و(ل) و(ظ): «أَبْهِمَا».

٨٦٠ \_ معنى البيت: أن أبا أسامة حماد بن أسامة سمَّى الكَلْبِيَّ محمد بن السائب حَمَّاداً .

٨٦١ \_ وكناه محمدُ بن إسحاق: بأبي النضْر، وهي كنية شهيرةٌ لابن السائب، وكناه عطيةُ بن سَعْدٍ العَوْفِي بأبي سعيد، مُوهماً أنه أبو سعيد الخُدْري الصحابي.

قوله: «ذَكَرْ ـ شَهَرْ» بالبناء للفاعل كما نص عليه السيوطي، وكما هو في الأصول المعتمدة. انظر: شرح السيوطي ص٣١٥.

٨٦٢ \_ «أَوْ لَقَبَا» كما في الأصول، وفي (ح): «وَلَقَبَا».

<u>૽૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱</u>

٨٦٣ أَوَمِ نُدَلِ : عَمْهُ ، وَكَسْرًا نَصُّوا فِي الْدِيمِ أَوْ أَجِيثُ مُعَيْدِ حَفْض

الأسَّسْمَاءُ وَالكُّنْفَ

٨٦٤ وَاعْتَ بِالْآشَكَا وَالْكُنِّي وَقَدْ قَسَمْ

٨٦٥ مَزِاسِ مُهُ كُنْ يَتُهُ ٱنْ فَرَادَا

٨٦٦ هَوُ أَبِيتَ بَكْرِبنِ حَرْمِ قَدْكُنِي

٨٦٧ وَالثَّانِ: مَنْ يُكُ نَي وَلَا اسْمَا نَدْرِي

٨٦٨ شُمَّ كُنَّى الْأَلَقْ ابِ وَالنَّعَدُّدِ

٨٦٩ وَالْبُرْحُجُرِيَجِ بِأَقِيبُ الْوَلِيدِ

٨٧٠ ثُمُ ۖ ذَوُو الْمُخُلَفْ ِ كُنْكُ وَيُحْلِما ۖ

٨٧١ وَعَكُسُهُ، وَذُواسَتْ يَهَارِيسُمِ

الشَّيْ ذَالِيسْعِ، اوْعَشْرِقِسَمْ عَوْاً بَيْ بِلَاكٍ، اوْهَ ذَادَا أَبَ مُحَمَّدَ بِخُلْفِ فَافْطُنِ أَبَ مُحَمَّدَ بِخُلْفِ فَافْطُنِ مَحْوَاً بَي سَيْبَةَ وَهُوَالْخُدْرِي مَحْوَا بَي لِلسَّيْخِ الْجِيهِ وَخَالِدٍ كَيْ لِلنَّعْدِ يِدِ أَسْمَا وُهُمْ وَعَكْسُهُ، وَفِي لِلنَّعْدِ يِدِ وَعَكَلَدٍ حَمَّدِ مَعْمَلِهُ وَعَكُسُهُ، وَفِي لِلنَّعْدِ يِدِ وَعَكَلَدٍ حَمَّدِ مَعْمَلِهُ وَعَكُسُهُ وَعَكَمُسُهُ وَفِي النَّعْدِ يِدِ وَعَكَمْدُ وَفِي النَّعْدِ الْمِيدِ

٨٦٧ ـ «نَدْرِي» في (ل): «يَدْرِي». «نَحْوُّ بالضم كما في الأصل (ظ)، وفي (س) و(جب) بالفتح.

٨٦٨ - «أبِي الشَّيْخِ»: هو الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني، ويكنى أيضاً أبا محمد، توفي سنة (٣٦٩هـ) صاحب المصنفات المشهورة. انظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ٩٤٥.

٨٦٩ ــ «كُنِيَ» بالتخفيف كما في الأصل و(ح) و(جب) وفي (س) و(ظ) بالتشديد. ونص عليه السخاوي في فتح المغيث ٢٠٨/٤، وزكريا في فتح الباقي ٢/٣٤٢.

• ٨٧ - «وَفِيهِمَا» يعني: في الأسماء والكنى اختلاف، فكلاهما مختلف فيه؛ مثل سفينة مولى النبي ﷺ. اختُلف في اسمه وكنيته على أقوال عدة.

٨٧١ ـ «وَعَكْسُهُ أَبُو الضُّحَى» هكذا في الأُصُول، وفي (جب): «وَالْعَكْسُ كَأْبِي» وأشار زكريا في فتح الباقي ٢/ ٢٤٥ أنه في نسخةٍ.

و"أَبُو الضُّحَى": هو مسلم بن صُبَيحً الهَمْدَاني الكُوفِي العَطَّارُ (١٠٠هـ).

وفي شرح السيوطي ص٣١٩ (مسلمً بن يسار)، وهو خلاف ما صرح به ابن الصلاح والعراقي والسخاوي.

#### الأَلْقُكَاكِ

الواحِدَ الشَّنَيْنِ الَّذِيْ مِنْهَا عَطَلُ ضَلَّالُطَّرِيِقَ بِاللَّمَ فَاعِلِ، وَلَـنْ وَرُبُرِهَمَا كَاسَ لِمِعْضِ سَبَكِ وَصَالِحٍ مُحَبِّزَةً الْمُسَدَّ بَهِرِ

٨٧٢ وَاسْتَ بِالْآلْقَابِ فَرُبَّا جَعَلْ ٨٧٣ نَحْوُالضَّعِيفِ أَيُّ: بَعِيْمِهِ، وَمَنْ ٨٧٨ يَجُوْزُ مِنَ يَكُرَهُ لُهُ الْمُلْقَبِ ٨٧٤ يَجُوْزُ مِنَ يَكُرَهُ لُهُ الْمُلْقَبِ ٨٧٤ كَفُ نُلْمِ : مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَقِ ٨٧٨ كَفُ نُلْمِ : مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَقِ ٨٧٨

#### المؤنس المؤنس المنف المنف المفت المنف المنافي المنافية ال

حَطَّاً، وَلَكِنْ لَفْظُهُ مُحَثْ تَلِفُ لَا ابْنَ سَلَامِ الْمَحِبْرَ وَالْمُعْتَرِفِي وَهُوالْأَصْحُ فِي أَبِي الْبِيكُنْدِي وَالْأَسْمُ لِلتَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمَ وَالْأَسْمُ لِلتَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمُ وَالْأَسْمَ لِلتَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمُ وَالْأَسْمَ لِلتَّسْمَةِ السَّيِّدِيثِ وَالنَّسَمِ فِي كَذَاكَ جَدُّ السَّيِّدِيثِ وَالنَّسَمِ فِي

٨٧٨ وَاعْنَ عَاصُورَتُهُ مُؤْتَلِفُ ٨٧٨ خُوُسَلَامِ كَاهُ فَتَقَلِ ٨٧٨ أَبَا عَلِي فَهُوَخِفُ الْجَدِّ ٨٧٨ وَابْنَ أَجِيلِحُفَ يُقِوَوَابْزَ مِشْكُم ٨٧٨ وَابْنَ أَجِيلِحُفَ يُقِوَوَابْزَ مِشْكُم ٨٨٨ وَابْنَ مُحْكَمَّدِبْنَ نَاهِضِ فَيَفْ

٨٨١ قُكْلُتُ: وَلَا عَبْرِانِهُ أَخْتِ خَفِّفِ

٨٧٣ \_ قال عبد الغني الأزدي: «رجُلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان: معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفاً في جسْمِهِ لا في حديثه».

انظر: علوم الحديث ص٥٨٣، وفتح المغيث للسخاوي ١١٧/٤.

٨٧٧ \_ "سَلَام" في الشطر الأول والثاني وضَع عليهما في (جب) كَلِمَةَ "خَفْ" يعني أنه بلامٍ مخففةً وهو كذلك في الأصول.

"الْحَبْرَ" كتب عليها في الأصل و(جب) "مَعاً" يجوز فيها الوجهان، وهو كذلك عند أهلَ اللغة.

٨٧٩ \_ "وَابْنَ" بالفتح في الأصل و(ح)، وفي (ظ) بالكسر، وفي (س) بالوجهين، وقد حكى السخاوي عن شَيْخِهِ ابن حجر بأن "ابنَ أَبِي الحُقَيق" ممن اختلف فيه. قال: "وعلى هذا فيصح فيه الجر أيضاً". وانظر: فتح المغيث ٢٣٠/٤.

وَفِي خُزَاعَ لَهُ كَرِي زُكِعَ بِرِ وَافْتَحُ فِي الْكَنْصَارِ سَرَاحَ وَالْمُ في عُوفَةِ ، وَالشِّينُ والْيَا عَلَبَ ا أَبَا عَبِيدَةٍ بِفَ يُعْ وَالْكُنْفَ إِلَّا ٱبْنُ فِي كُولَانَ وَمِسِ لُهُ فِي مُلْ وَيُعَدِينُهُ فَالنَّوْنُ وَالْإِسْحِكُمُ سِوَاهُ ضَــمًا وَلَحْهُ مُسَـوَّرُ وَمَا سِوَى ذَيْنَ فَمِسْوَرُ حُكِمَ هُ ارُونَ وَالْفَ يُرْجِبِ بِمَ يَافِت سيسى وَهُسْلِماً كَذَاخَيَّاطُا يَكْسِرُ لَامَهُ كَأُصْلِهِ لَحَنْ لَمْ إِنَّا رُا أَوْمُ أَنَا بُكُوا لِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَٱبْنُ مُسَلَامَةٍ وَيَالِثُ يَا قَبْلُحَبَمُّ

سِكْ أَقَ لَهِ يُبْرَاتِ إِنْ اللَّهِ مِلْكُ مِنْ ١٨٨٢ ٨٨٣ وفي قُرنيش أَبَا حِنامُ ٨٨٤ فِي السَّتَ مِ يَعَشِي بِنُونٍ ، وَدِياً ٨٨٥ فِي يَصْرَةُ وِمَالَكُمْ مَزِكَ تَنَى ٨٨٦ فِوالسَّفْرِ بِإِنْفَحْ وَمَا لَمَكُمْ عَسَلْ ٨٨٨ وَزَوْجُ مَسْهُ وَسِعَمِينٌ مُسَخَّهُ ا ٨٨٩ ابْنُ كَيَرْبِيدَ وَابْنُ عَتَبْدِ الْمُكِكِّ ٨٩٠ وَوَصَفُوا الحَمَّاكَ فِي الرُّواةِ ٨٩١ وَوَصَفُواحَنَّاطُا ٱوخَتَّاطُا ٨٩٢ والسَّلَمَ يَافُ آخُ وِ الْإَنْصَارِ، وَمَنْ ٨٩٣ وَمُرِثْ هِ مُنَا لِمِ الْلِكِ وَلَهُ مُ كَا ٨٩٤ وَلَكْمُ مَا سَيًّا ثِلِيُّ الَّهِ الْمُوالْحَكُمْ

٨٨٤ - إزاء البيت في الأصل علامة بلاغ للقراءة والمقابلة.

٨٨٥ ـ «عَبِيدَةً» كذا في الأصل و(ظ) غير مصروف، وفي (ل): «عَبِيدَةٍ» بالصرف، ونص عليه السخاوي في فتح المغيث ٢٤١/٤.

٨٨٦ ــ «ابْنُ ذَكْوَانَ» في الأصل بالضم، وفي (س) و(ح) و(ظ) بالفتح.

٨٨٨ ـ قَمِيرُ بنتُ عمرو، زوجة مسروق الكوفية، وهي ثقة تروي عن عائشة.

٨٩٢ - في الأصل عند نهاية البيت علامة بلاغ القراءة.

٨٩٣ ـ «وَلَهُمَا» الضمير يعود إلى البخاري ومسلم.

وَابْ عُسَيْدِ اللّهِ وَابْنُ عِبْ وَاضْمُمِ فِي ابْنِ يَسَارِ وَابْنِ كَعْبِ وَاضْمُمِ وَالنّوْنَ فِي أَخِبْ قَطَنْ نَشَ بُرُتُ فُ وَالنّوْنَ فِي أَخِبْ قَطَنْ نَشَ بُرُتُ فُ وَابْنُ حَفِيداً لا مَشْعَرِ عِنْ مُرَتْ فُ وَابْنُ حَفِيداً لا مَشْعَرِ عَنْ مَ اللّهِ مَنْ مَرَدَ فَكَ ابْنِ الْمِينَ دُوْهِ وَجِيمِ عَارِيدَ فَ مَرْسِيدَ، قُلْتُ : وَكَذَ الْكَالْاً سُودُ مَرْسِيدَ، قُلْتُ : وَكَذَ الْكَالْاً سُودُ مَرْسِيدَ، قُلْتُ : وَكَذَ الْكَالْاً سُودُ وَالْدَرِبْعِيِّ حِرَاسَ مِنْ مَا أَهْمُ مِلْ وَالْدَرِبْعِيِّ حِرَاسَ مِنْ أَهْمُ مِلْ

ه ۸۹ وابن ُسَعِيدٍ بُسُرُمِتِ ثُلُ لْمَازِيِنَ ۸۹۸ وَفِيهِ خُلْفُ، وَبُشَيْرًا أَعْدِجِمٍ

٨٩٧ يُسَيُّرُ أَبْرُ جِي مُرِوا وْالْسُكِيْرِ

٨٩٨ حَدُّ مُعَلِيث بْنِ هِ الشَّمْ بَرْسِيدُ

وُ مَنْ مُعْلَقِ ١٩٩٨ وَ مُعْلَقِ ١٩٩٨

٩٠٠ دُوكُتْ يَدِي بِمَعْ شَرِ، وَالْعَالِيَهُ

٩٠١ ابْنُ فُكْدَامَةً ، كَنَاكَ وَاللَّهُ

٩٠٢ ابْنُ الْعَلَا، وَابْرِ وَأَلْجِيْ شُفْسَيَانِ

٩٠٣ مُحُكَمَّدَبْنَ خَازِمٍ لَا تُهُمْمِلِ

٨٩٥ ـ «بُسْرُ» بغير تنوين للضرورة كما في فتح المغيث للسخاوي ٢٥٢/٤. «وَابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنُ» بالوجهين كما في الأصل، وفي (س) و(ظ) بالضم، وفي (جب) بالفتح لِكِلَيْهِمَا.

٨٩٧ ـ يُسَيْرٌ: هو ابن عَمْرُو، وقيل: ابن جابر، قيل: أصله أُسير فسهلت الهمزة، وله رؤية، مات سنة (٨٥هـ). التقريب لابن حجر (٧٨٠٨).

وقَطَنُ: أبوهُ نُسَيْرٌ ـ مُصَغَّراً ـ أَبُو عَبَّادٍ الْبَصْرِي، الغُبَرِي. انظر: التقريب (٥٥٥٦).

٨٩٩ ـ «البِرِنْدِ» كذا ضبطه ابن ماكولا في الإكمال ١/ ٢٥٢. وانظر: توضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٩/ ٢٣١.

٩٠٠ ـ يعني: أبو معشر: يوسف بن يزيد، وأبو العالية: زياد بن فيروز، كل منهما يسمى: بَرَّاءً، ومن عداهما فبالتخفيف.

٩٠١ \_ "قُدَامَةً» في الأصل و(ظ) بالفتح، وفي (س) بالكسر مع التنوين، وهو في الأصل أيضاً لكنه باهتٌ، وقد نص السخاوي في فتح المغيث ٢٥٨/٤ على أنه بالصرف للضرورة.

٩٠٣ ـ «مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ» بالفتح كما في الأصل و(س). وفي (ظ) بالضم. «وَالِدَ» في الأصل بفتحة كأنها معدلة عن ضمة. ووقعت بالضم في (س) و(ح) و(ظ). =

قَدْ عُلِقَتْ، وَابِ مُحُدَيْرِ عِلِدَّ هُ وَافْتِحُ أَبَا حَصِينِ ايْ : عُثَّا كَ وَلَدَهُ ، وَابْرِ مُ هِلَالٍ ، وَأَلْسِرَتُ وَمَرُ وَمَيْ اللَّهُ اللّ وَابْنِ عَدِيتِ وَهُوَكُنْيَةً كَانَ أَبَا زِبَادِ بِخِلَافِ مُحَكِياً كَنَا وُزَيْفٍ بْنُ حُكَيْمٍ وَانْفَرُهُ وَفِي ابْنِ حَسَيّانَ سَلِيمُ كُتِّبِ بَوْلَ دِ النَّعَانِ، وَانْ يُونِّسَ وَاخْتَرْ بْعَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ سَلَّمَهُ وَابْنُ حُسَيْدِ، وَوَكَدْ سُفْيِانِ

٩٠٤ ڪَذَاحَرِينُ الرَّجَبَيْ، وَكُنْيَةُ ٩٠٥ حُضَيْنُ عِمْهُ أَبِي سَانَا ٩٠٦ كَذَاكَ حَبَّانُ بِرْمُنْقُ ذِ وَمَنْ ٩٠٧ اِنْ عَطِلِيَّةُ مَتِعَ ابْنُ مُوسَى ٩٠٨ خُبِيبًا ٱعْجِمْ فِي ابْنِ عَبْدِالرَّمْ ٩٠٩ لابْنِ النَّهَ بِي وَرِيَا عَ ٱلْسِرْبِ يَا ٩١٠ وَإِضْمُمْ مُحَكِيماً فِي الْبِنِ عَبْدِاللَّهِ وَكَ ٩١١ نِعْيَيْدُنُ الصَّلْتِ وَاضْمُ ۚ وَٱكْسِرِ ٩١٢ وَابْنُ أَلِيكُ سُرَيْتِ إِنْ احْمَا نُسَكَ ٩١٣ عَمْ وُمِعَ الْقَبَ لِلَّةِ الْرُسُكِمَةُ ٩١٤ وَالِدُ عِسَامِ حِهَا السَّاعُ أَيِي

<u>୕ୢଊ୕ୡ୕ୡ୕ଊ୕ୡ୕ୡଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼୕ଡ଼</u>୕

 <sup>&</sup>quot;حِرَاشٌ" بالضم كما في الأصول، وفي (ظ) بالجر.
 "أَهْمِلِ" بالقطع كما في الأصل و(ظ)، وبغير همز كما في (س) ونص عليه السخاوي في فتح المغيث ٢٦٠/٤.

٩٠٤ ـ «وَكُنْيَةُ» يعني: أَبُو حَرِيزَ ـ بالحاء ـ عبدُ الله بنُ الحسينِ البصري، له رواية معلقة في البخاري ٣١٨/٥ عقب رقم (٢٦٥٠).

٩٠٥ \_ «حُضَيْنٌ» في (ظ) بالجَرِّ.

٩٠٦ \_ "وابنُ هِلَالٍ" بالضم كما في الأصل و(ح) و(ظ)، وفي (س) و(جب): "وَابْنَ هلالٍ" بالفتح.

٩١٠ \_ "قَدْ" أي: حسبُ، أي: ليْسَ فيه إلا ضم أوله فقط.

٩١١ ـ «زُرِيَيْدٌ» في الأصل و(جب) كتب فوقه «معاً» يعني جواز الوجهين الضم والكسر، وفي باقى النسخ بالضم فقط.

٩١٣ \_ «سَلِّمَهْ» في نهاية البيت بفتح اللام في الأصول ما عَدَا (س) فهي بالكسر.

لَكِنْ عُبُيْدُ عِبْ دَهُمُ مُصَعَّنَ الْمُمْ مُصَعَّنَ الْمُ وَاضْمُمْ أَبَا فَيُسِ سُبَادًا أَفْرِيرِ كُلُّ، وَيَعِثْ بِالسُّكُونِ قَلْيَهُ \* كَنَا أَبُوكِي عَنِي ، وَقَافُ وَاقِيد قَالَ: سِوَى شَيْبَانَ، والرَّافَاجْعَلِ وابرَهِشَام خَلَفًا، ثُمُّ السُكِنُ وَمَالِكَ بْرَ الْأَوْسِ نَصْرِبِيًا كَيْرِدْ وَفِي الْحُرَيْرِي ضَمَّ حِيمِ يَأْمِي يَحْيَىٰ بِنُ بِشْدِ الْحَرِيرِيُّ فَيْمِ الْحَرِيرِيُّ فَيْمِ الْحَرِيرِيُّ فَيْمِ الْحَرِيرِيُّ فَيْمِ فَاخْنَلَفُوا وَالْحَارِفِي لَكُهُمَا هَمْدَان، وَهُوَمُطْلَقًا قَدْمًا عَلَبْ

٩١٥ كُلُّهُ مُ عَبِيدَةٌ مُكَلَّبَ رُ ٩١٦ وَاقْ يَحْ عَسَبَادَةَ أَسَا عُحْسَمَّهِ ٩١٧ وَيُعَامِرُ بَجِبَ لَهُ بُرِثُ بِعِتَ بَدَهُ ٩١٨ عُقَيْلُ الْقَبِيلُ وَلَبْتُ خَالِدِ ٩١٩ خَكُمْ ، كَنَا الْأَيْلِيُّ لَا الْأُبْلِيِّ ٩٢٠ بَرَّارًا انْسُبُ ابْنَ صَبَّاجٍ حَسَنْ، ٩٢١ بالنُّونِ سَـَا لِمُّا، وَعَنْبِدَ الْوَاحِدُ ٩٢٢ وَالْتُوزَّعِيْ مُحَكِّمٌ دُبْنُ الصَّلْتِ ٩٢٣ فِي أَنْ نَيْنِ : عَبَّاسِ، سَعِيدٍ، وَمِيكَ ٩٢٤ وَانْسُبُحِنَامِيًّا سِوَى مَنْ أُنْهَا ٩٢٥ وَسَعْثُ لُهُ الْجَارِيُ فَقَطْ . وَفِي النَّسَبْ

## الْمُنْ فَقِ وَالْمُنُ تَرِقِ لَ

٩٢٦ وَلَمْ مُ الْمُتَ فِقُ لِلْفُ تَرِقُ مَا لَفَظُهُ وَخَصَّلُهُ مُتَّفِقُ

٩١٦ ـ «عَبَادَةَ» في الأصول بدون تنوين، ونص السخاوي في فتح المغيث ٢٧٢/٤ على أنه «عَبَادَةً» بالتنوين للضرورة.

وفي نهاية نسخة الرباط نقل أبياتاً للشيخ أحمد بن القاضي المكناسي (١٠٢٥) نظم فيها ما يتعلق بهذا البيت، وهي:

وَعَيْنُ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ضُمَّها وَخَفِّفِ الْبَاءَ الَّتِي تَوُمُّهَا وَعَيْنُ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ ضُمَّها وَخَفِّفِ الْبَاءَ الَّتِي تَوُمُّهَا وَقَدْ أَتَى أَيْضاً بِعَيْنِ تُكْسَرُ رَبِيعَةٌ نَجْلُ عِبَادٍ يُلذُكُرُ وَقَدْ أَتَى أَيْضاً بِعَيْنِ تُكْسَرُ عِنْدَ البُخَارِيِّ فَحَقِّقْ مَا ذُكِرْ وَكُل مَنْ بَقِي عَبَّادُ شُهِرْ عِنْدَ البُخَارِيِّ فَحَقِّقْ مَا ذُكِرْ

٩٢٥ \_ إزاء البيت في (س) من اليسار علامة بلاع السماع.

خَوْلَانُ هُ مُ الْعَلَيْلِ الْسِنَّةُ وَهُوالْهُ الْعَلَيْلِ الْسِنَّةُ وَهُوالْهُ وَهُولِ الْعَلَيْلِ الْسِنَاهِ الْمُنْانِ وَالْاَخْرُمُرِ نَ يَجْلَانَ الْمُنْانِ وَالْاَخْرُمُرِ نَ يَجْلَانَا الْمُنْانِ وَالْاَخْرُمُ الْمُنْافِلَةُ مُنْ الْمُنْافِقِ اللَّهُ الْمُنْافِقِ اللَّهُ الْمُنْافِلِ اللَّهُ الْمُنْافِلِ الْمُنْافِقِيلُولُولِ الْمُنْافِلِ الْمُنْافِلَالِ الْمُنْافِلِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِيلُولِ الْمُنْافِلِ الْمُنْافِلِ الْمُنَافِلِ الْمُنْافِلِ الْمُنْافِيلُولِ الْمُنْافِلِ الْمُنْلِي الْمُنَافِلِ الْمُنْلِيلُولِ الْمُنْلِي الْمُنْلِقِلِ الْمُنْلِقِلْ الْمُنْلِيلُولِ ا

٩٢٧ وَهَ مُ مُدُرْ بُحِ هُ فَهِ وَجَدُّهُ الْمِحْ فَهِ وَجَدُّهُ الْمِحْ فَهِ فَي وَجَدُّهُ الْمِحْ فَي وَجَدُّهُ الْمِحْ فَي فَي مَرَاتَ الْمُحَدِّمِ الْمُحْوِيْنَ أَبُوعِ مِمَراتَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

٩٣٠ ـ «ذُوا اشْتِبَاهِ» كما في النسخ المعتمدة، لكن في هامش الأصل كتب: «بَيَانٌ: ذَوا» بفتحة فوق الذال، فَيكون مُثَنّى، لكن الوزن لا يسمح بذلك. والبيت استدركه الناسخ في هامش الأصل.

9٣٤ ـ «يَكُ» بحدَف النون للضرورة كما في النسخ الأربعة ما عدا الأصل؛ ففيه «يَكُن» ـ بنون لم يُقَيِّدُها بِشَيْء، للدلالة على أنها لا تلفظ في القِرَاءَةِ ـ وعليه فالوزن يصح بإثباتها أيضاً.

9٣٥ \_ «الثاني» يعني حماد بن سلمة؛ وألحق المزي بهؤلاء الثلاثة: (التبوذكي، وعفان، وحَجَّاجُ بن منهال) هدبةَ بن خالد، ونظمه البرهان الحلبي فقال:

كَـــــذَا إِذَا أَطْــــلَـــقَـــهُ هَــــدَّابُ هُـــوَ ابْــنُ خَـــالِــدٍ فَـــلَا يُــرْتَــابُ انظر: فتح المغيث للسخاوى ٣٠٦/٤.

٩٣٦ - «أَوْ بِالْيَا صِفِ» أي: إنك تميز المنسوب إلى مذهب أبي حنيفة بزيادة الياء فيه، فتقول: حَنِيفِي، قال السيوطي: وإن كان أكثر النحاة يمنعون ذلك، فقد جوزه أبو بكر بن الأنباري.

## تَلْخِيصُ الْنُشَتَ إِيهِ

٩٣٧ وَهَ مُ قَسِ مُ مِزَالِنَ وَ عَيْنِ مُ مَزَالِنَ وَ عَيْنِ مُ مَرَالِنَ وَ عَيْنِ مُ مَرَالِنَ وَ عَيْنِ مَ اللَّهِ مُلَالًا مُ مَرَالِنَ وَ عَيْنِ مَا مُرَالِكُ وَ عَلَيْ مَا مُرَالِكُ وَ مَا اللَّهُ مَا مُرَالِكُ وَ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### المُشْتَبَهُ الْمَقَ لُوبُ

٩٤٠ وَلَمْ ثُمُ الْمُسْتَ تَبِهُ الْمَقَلُوبِ صَنَّفَ فِيرِ الْحَافِظُ الْحَطِيبِ مِنْ الْمُسْودِ مِن الْحَافِظُ الْحَطِيبِ ١٤٠ كَابْنِ الْاسْودِ مِن مِن الْمَسْودِ مِن مِن الْمُسْودِ مِن مِن الْمُسْودِ مِن مِن الْمُسْودِ مِن مِن مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَا

## مَنْ شُيبَ إِلَى عَنْ يُرْأَسِيهِ

٩٣٨ - (عَكْسُهُ) بالضم كما في الأصول، وفي (ح) بالكسر، وعليها تصحيح.

٩٣٩ ـ كتاب الخطيب سماه: «تلخيص المتشابه في الرسم، وحماية ما أَشْكُل منه عن بوادر التصحيف والوَّهْم» وقد طبع بتحقيق: شُكينة الشهابي.

٩٤٢ ـ «بَنِي عَفْرَاءِ» وهُم: مُعَاذٌ، وَمُعَوِّذٌ، وَعَوْذٌ أَوْ عَوْفٌ، واسم أبيهم: الحارثُ بنُ رفاعة بن الحارث، من بني النجَّار. انظر: فتح المغيث للسخاوي ٣٢٩/٤.

٩٤٣ ـ مثال النسبة للجدة به: يعلى بن مُنْية، وهو يعلى بن أمية بن أبي عُبَيدَة التميمي الصحابي الجليل. و «منية» قيل: جدته أم أبيه، وقيل: هي أمه. وهذا الذي رجحه المزى وابن حجر.

انظر: علوم الحديث ص٦٣١، وشرح التبصرة للعراقي ص٤٣٩، وفتح المغيث للسخاوى ٤٣٩/٤.

ومثال الجَدِّ: الإمام عبد الملك بنُ عبد العزيز بنِ جُريج المكي، يعرف بِجَدِّه «ابنِ جُريْجٍ».

*୕ଊଊ୕ଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊ*ଊ*୕*ୡ୕ଢ଼୕

## المَسْوُبُونِ إِلَى خِلَافِ الضَّاهِرِ

مَنْلَ بَدُلَا عُقْبَةً بْرَعَ عُرِف تَعْبًا ، وَخَالِ مُنْ مِحَالًا عِحَالًا جَعْلِسَ عَسَبْدِ اللَّهِ مَوْلَاهُ وُسِعْ ٩٤٥ وَنَسَتُبُواْ لِعِسَارِضٍ كَالْبَدْرِيِيِ ٩٤٦ كَذَلِكَ الشَّيْمُ الْسَيْمُ الْمُنَالُنُ الْوَالْتِ

٩٤٧ جُلُوسَهُ ، وَمِقِسَهُ مَ السَّاكَ نِمْ

#### المب المرات مات

كَامْلَ وَفِي الْحَدَيْضِ، وَهِيَ أَسْمَا كَافِ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدُدُوعِتِ عَمَّتِهِ دَوْجَتِيْهِ الْبُرْأُمُوتِهِ

٩٤٨ وَمُبْحَمُ الرُّواَةِ مَاكَمْ يُسْمَى

٩٤٩ وَهَمْ رُقُوْسَةً يَ ذَاكَ الْحِيَّ

٩٥٠ وَمِنْهُ مَعُونُ ابْرُفُ فُلاَتِ عَلَى مِ

## تَوَارِجُ السرُّ وَاةِ وَالْوَفِيَّاتِ

ذَوُوهُ حَتَّى بَانَ لَـمَّا حُسِبَا

٩٥١ وَوَضَعُواْ النَّارِيجَ لَـمَّا كَذَبَا

٩٤٥ \_ «عُقْبَةَ بْنَِ» بكسر النون كما في الأصل، وفي (ح) بفتحها، وفي (ظ): «عُقْبَةُ بْنُ». بالضم.

٩٤٨ ـ يشير الى أن امرأةً سألت رسول الله ﷺ عن الغسل من الحيض؛ فقال ﷺ: «خذي فِرْصةً من مِسْكِ»، فالمرأة التي سألت هي أسماء بنتُ شَكَل، وقيل: بِنْتُ يزيد بن السكن. والحديث في البخاري ٥٣٧/١ (٣١٤).

989 - «أَبِي سَعِيدٍ» كما في الأصول بالجر، وفي (ظ): «أَبُو» بالضم. وأفاد السخاوي في فتح المغيث ٤/٣٥٣ أنه وقع في بعض النسخ قال: وهو أظهر، وإن اختلف الرَّوِيُّ فيه فهو جائز، كما أشار زكرياء الأنصاري في فتح الباقي ٢/٠٠٣ أنه في نسخة. والحديث في البخاري ١٨٥ (٧٠٠٧)، ومسلم ٧/ ٤٠٩ (٧٦٩٧) من حديث أبي سعيد الخدري وَلَيْهُ، وَفَاتَ الناظم أن يذكر مَن صنَّف في هذا النوع، وقد صنف فيه الخطيب «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»، وعبد الغني الأزدي ـ وكلاهما طبع ـ والقطب القسطلاني وغيرهم، وابن الناظم أبو زرعة في «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» طبع.

٩٥٠ ـ «ابْنُ فُلَانٍ» بالضم في الأصل، وفي (جبُّ و(ح) و(ظ) بالجر، وهو أظهر.

لِلْفَيْتُ لَكُرِيبُتُ

كَنَا عَلِيْ وَكَنَا الْفَارُوقُ وَفِي رَبِعِ قَدُ قَضَى يَقِينَا عَامَ تَلَاثَ عَشَّعَ النَّأَلِي لِيَّ وَخَسُةٍ بَعْدَ ثَلَائِثِينَ عَسَدُدُ فِ الْأَرْهِ بِنَ ذُوالسُّ قَاءِ الْأَزَلِيُّ سَنَةً سِتِّ وَثَلَاثَانِ مَكَ سَعْدٌ، وَقَابُلَهُ سَعِيدٌ فَمَضَى عَامِراشْنَتَيْنِ وَتَلَاثِينِ فَلَاثِينَ تَفِيث عَامَرَ غَأَيْثُ عَشَقَ مِحُقَّقَتُ هُ عِشْرِينَ بَعْدَمِائَ فَإِنَّهُ وَمُ سَنَةَ أَرْبِعِ وَخَسْبِنَ خَلَتْ عَاشُواْ، وَمَا لِغَ يُرِهِمْ يُعُرَّفُ ذَا مَعَ أَبْنِ يَرِيوُعِ سَعِيدٍ يُعْرَف

٩٥٢ فَاسْتَكُولَ النَّبِيُّ وَالصِّدَّاقِ ٩٥٣ حَلَاتَةَ ٱلْأَعْوَامِ وَالسَّتِّينَا ٩٥٤ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةٍ ، وَقُبُضَا ه ٥٥ وَلْتِ لَاثِ بَعْ دَعِيثْرِينَ عِنْ مُنْ ٩٥٦ عَنَادٍ بِعِثُثُمَانَ، كَذَاكَ بِعَلِيٌّ ٩٥٧ وَطَلْحَةُ مُسَعَ الزُّبَيْرِجُمِعاً ٩٥٨ وَيُمَامَ خَمْسَةِ وَخَسْبِينَ قَصَى ٩٥٩ سَنَةً إِحْدَىٰ بَعْ لَحَمْشِينَ، وَفِيْ ٩٦٠ قَضَىٰ شُعُوفِ، وَالْأُمِينِ عَلَيْهُ الْمُعَالِقَةُ ٩٦١ وَيُعَاشَ حَسَّانُ كَتَّانُ حَكَانَ حَسِّانُ عَلَيْهُمْ ٩٦٢ سِيتُّونَ فِي الْدِيسُ لَامِ ثُمُ كَحَضَرَتْ ٩٦٣ وَفَوْقَ حَسَّانِ تَلَاثَةٌ مُكَالًا ٩٦٤ قُلْتُ: حُوَيْطِكِ بْنَعَبْدَالْعْرَفَ

٩٥٣ ـ «قضى» بمعنَى مات، وهو فعل قاصر غير متعدٍّ.

٩٥٤ ـ «إحْدَى عَشْرَةٍ» أصله مبنى على الفتح، لكنه أعربه ونوّنه للضرورة.

٩٥٦ - ذُو الشَّقَاءِ الْأَزَلِي: هو عبد الرحمٰن بن ملجم المرادي، والناظم يشير إلى الحديث الذي رواه أحمد ٢٦٣/، والنسائي في الكبرى (٨٥٣٨)، وأبو يعلى (٤٨٥)، والطبراني في الكبير (٧٣١١)، عن عمار في قاتل على رَهُجُهُم.

٩٦٠ ـ والأَمِينُ: هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، أمين هذه الأمة.

٩٦١ ـ في هامش (جب) من اليمين: «بلغ مقابلة على نسخة المنقول منها حسب الجهد والطاقة».

٩٦٤ ـ (قُلْتُ: حُوَيْطِبُ) وفي هامش الْأصل مُقَابِلُهُ: «بَيَانُ: حويطب بن».

كُلُّ إِلْبِ وَصْفِ حَكِيمٍ فَاجْمُ لِ كَذَاكَ فِللْعُرَّبِ فَكَرَّبِ وَكُولًا مِنْ بَعْدِسِتَيْنَ وَقَرْنِ عِكُدًا وفاهُ مَا لِلنِّ ، وَفِيلِ لْحَسِينًا وَالشَّافِعِيُّ بَعْدَ قَرْنِكُنِ مَضَى أَحَدُ فِي إِحْدَى وَأَنْعَ لِنَا ا سِتِّ وَخَسْبِينَ بِخِرْشَنْكَ رَدَى مِنْ بَعَدِ قَرْبَيْنَ وَسِيِّيْنَ ذَهَبْ كَاوُدَ، ثُمُّ التِّمْذِيِثُ يَعْقُبُ رَابِعَ قَهْنِ لِتَلَاثِ رُفِيكًا الدَّارَقُطُنِيْ، ثَمَّتَ الْحَاكِمُ فِي

٩٦٥ هَذَانِ مَعْ حَمْنَنَ وَابْنِ نَوْفَلِ ٩٦٥ وَفِي الصِّحَابِ سِتَةٌ قَدَّ اللَّهِ مِوْلَا عَرَفِي عَلَمَا إِحْدَى ٩٦٧ وَقُبُ مِنَ النَّوْرِي عَلَمَا إِحْدَى ٩٦٨ وَمَعْ لَهُ فَيْسِعَ بَالِحِث سَبْعِينَا ١٩٨ وَمَا تَةٍ أَبُوحَنِيفَ تَهُ قَضَى مَا مُونِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْفَطْرِ الدَى ٩٧٨ الزَّرْبَعِ ، ثَمُّ قَضَى مَا مُونِ اللَّهُ الْفَطْرِ الدَى ٩٧٨ الْمُ اللَّهُ الفَطْرِ الدَى ٩٧٨ وَمُسْلِمُ سَنَةً إِحْدَى فِي وَجَبْ ٩٧٨ مُرَّ الْخِينَ أَبُو مَسْلِمُ سَنَةً إِحْدَى فِي وَجَبْ ٩٧٨ مَرْ اللَّهُ الشَّالِ اللَّهُ الْفَطْرِ الدَى ٩٧٨ مَرْ الْخِينَ آبُو وَاسَا عَلَيْ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ الْفَطْرِ الدَى ٩٧٨ مَرْ الْخَدَى مُسِ بَعْدَ اللَّهُ الْفَطْرِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُسَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُولُكُ الْمُؤْولُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُولُكُ الْمُؤْولُولُكُ الْمُؤْولُولُكُ الْمُؤْلِلُكُ الْمُؤْلِلِكُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

٥٧٥ أُمُّ لِخَمْسِ وَقَالَنِيتَ سَيْفِيْ

= «سَعِيدٌٍ» بالضم كما في الأصل، وفي باقي النسخ بالجر.

٩٦٥ ـ «حَمْنَنَ وَابْنِ» كذا في الأصول وهامش نسخة (جب) وفي متن (جب) بَدَلُه: «مَخْرَمَةَ بْن».

٩٧١ ـ "بِخَرْتَنْكَ"َ في الأصل كتب عليه «معاً» يعني جواز الوجهين.

<sup>«</sup>رَدَى» كذا في النسخ، وفي (جب): «دَرَى» بتقديم الدال. وكتب فوقها «صَحَّ»، ومعناها: دَرَاهُ المَوْتُ أي: أَصَابَهُ، من قولهم: دَرَى الصَّيْدَ أي: خَتَلَهُ. وأشار أنه في نسخة بدل هذا البيت:

تُمَّ البُخَارِيْ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ سَنَةَ خَمْسِينَ وَسِتَّ فَادْرِي لَكُن السَخَاوِي في فتح المغيث ٤٢٠/٤ عزا البيت للبرهان الحلبي.

٩٧٤ ـ لم يذكر الناظم وفاة ابن ماجه، بل اقتصر على الخمسة تبعاً لابن الصلاح، وقد نظم وفاته البرهان الحلبي (كما في فتح المغيث للسخاوي ٤٢٥/٤) فقال:

قُلْتُ: وَمَاتَ الْحَافِظُ آبْنُ مَاجَةِ مِنْ قَبْلِ حَبْرِ تِرْمِذٍ بِسِتَّةِ

وَيَجْ لَهُ مِأْرْبِ عِلْمُدُالْغَ مِنْ ٩٧٦ خَامِسِ قُرْنِ عَامَر خُسَتَةٍ فَيْ ٩٧٧ فَيَفِي لِنَّالَاثِينَ أَبُونُعُسِيْمِ وَلِيتَ مَانِ بَيْهَ عَمِي الْقُومِ حَطِيبُهُمْ وَالنَّرَجِي فِيسَ نَاتِ ٩٧٨ مِنْ بَعْدِ حَسِينَ وَيَعِلُ حَسَةِ مَعْرَفَةُ النَّقَاتِ وَالضَّعَاءِ فَاتُّهُ ٱلْمَرْقَاةُ اللَّفْصِيلِ ٩٧٩ وَاعْرَتْ بِعِيلِمُ ٱلْحِبُ رُجِي وَالنَّفَادِيلِ مِنْ غَهَنِ، فَانْجَرْكُ أَيْخَ طَلِ ٩٨٠ بَيْنَ الصَّحِيجُ وَالسَّقِيمِ وَٱخْذَرِ ٩٨١ وَهُمَعَ ذَا فَالنَّصْ حُرَحُقٌ، وَلَقَدْ أُحْسَنَ يَحْيَى فِي حَبُوابِهِ وَسَكَّ ٩٨٢ "لَأَتْ تَكُونُواْ خُصَمَاءَ لِوَأَحَبُ مِنْ كَوْنِ خَصْمِي لْمُصْطَفَى إِذْمُ أُذُبُّ كَانْسَىٰ فِأَحْ مَدَنْ مِسَالِح ٩٨٣ وَرُبُّ مَا رُدَّ كَلَامُ الْجُارِحَ النَّعْ اللَّهُ اللهُ ٩٨٤ فَهُبَّما كَاتَ لِجَرْجِ مَخْرَجُ مَعْ فَهُمُ مَرَاخْ تَلَطَ مِزَالِثَّقَاتِ فَأَ رَوَى فِيرِأُوا بَهْمَ سَقَطْ ٩٨٥ وَفِي لَنُقَاتُ مَنْ أَخِيًّا اخْتَلَطْ صاحب المؤتلف والمختَلف، ومشتبه للنسبة (ط). انظر: وفيات الأعيان ١/ ٣٠٥.

٩٧٦ \_ عَبْدُ الْغَنِي: هو ابن سعيد بن علي الأزدي المِصْرِي، أبو محمد الحافظ الإمام

٩٧٨ \_ مراد الناظم أن وفاة البيهقي لثمان بعد خمسين (٤٥٨هـ)، وتضيف إليها خمساً، فتصير (٤٦٣هـ)، وهي السنة التي توفي فيها حافظ المشرق أبو بكر الخطيب، وحافظ المغرب يوسف بن عبد البر القرطبي رحمهما الله تعالى.

٩٧٩ \_ «المَرْقَاةُ» بالفتح، وفي (ظ) بكسر الميم. وكلا الوجهين ثابت، ونص عليهما السخاوي في فتح المغيث ١/٤٣١.

• ٩٨ ــ «أَيُّ خَطَرِ» بَالضمُّ كما في الأصل و(ح) و(ظ) وبالفتح كما في (س) و(جب).

٩٨٤ \_ «يُحْرَجُ» بالحاء المهملة، وضم أوله مع فتح الراء كما في نسخة (جب) و(ظ)، ونص عليهَ السخاوي ٢٦٧/٤، والشيخ زكرياء ص٦٦٢، وَبِكَسْرِ الراء أيضاً كما في (جب)

وَكَالَحُونَ رُحِتُ سَعِيدٍ وَالْجَيْ ثُمَّ الرَّهَ الْمَرْ عُلَى شَعِيدًا وَالنَّهَ الْمَرْ فَالْمَدِ وَمِسَارِهُمُ فَعَلَى مَلَّا وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّوْ أَعِي وَالنَّهُ وَالْمُولُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالنَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالنَّامُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَل ٩٨٦ تَخُوْتُكُطَاءٍ وَهُوَا مِنْ الْسَاسِيَ

٩٨٧ إِسْكَاقَ، ثُمُّ آبُرُ أَ بِي عَرُوبَةِ

٩٨٨ كَنَاحُصَ بْنُ السَّلَمِيُّ لَكُوفِيْت

٩٨٩ كَنَا إِنْ هَمَّامِ بِصِنْعًا إِذْ سَعِي

٩٩٠ وَالْرِجْ عُيَدِينَةً مَسَعَ الْمُسْعُودِي

٩٩١ النُحْزَيْتُمَةِ مَتَعَ ٱلْغِطْرِهِي

### طبقتات السرواة

بَالْسِنِ وَالْآخَذِ ، وَكَمْ مُصَنَّفُ فِي الْآخَدُ وَ وَكَمْ مُصَنَّفُ فِي الْآخَدُ وَعَلَى مُنْعَفَا

٩٩٢ وَلِلْ تُوَاةِ طَبَقَ اللَّهِ مُعْرَفُ مُ

٩٩٣ يَعْلَطُ فِيهَا، وَابْنُ سَعْدِ صَنَّفَا

## المُوَالِي مِزَانْفُ لَمَاء وَالرُّوَاةِ

## مَوْلَى عَنَاقَةٍ وَهَذَا الْأَعْلَبُ

٩٩٤ وَرُبُّكَا إِلْحَالُ لَقْبَ بِلِ يُنْسَبُ

٩٨٧ ـ «أَبِي إِسْحَاقَ»: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّبِيعِي الهَمْدَانِي. «ثُمَّ ابْنُ» بالضم كما في الأصل، وفي (ح) و(ظ) بالجر.

٩٨٩ ـ "والرَّأْيُ" أي: الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن: فرُّوخ المدني شيخ مالك. وقوله: "زعموا" يدل على عدم وثوقه بهذا القول: وقد قال في شرحه ص٤٧١: "ولم أرّ من ذكر أنه اختلط إلا ابن الصلاح".

"وَالتَّوْأُمِي": صالح بن أبي صالح: نبهان يعرف بمَوْلَى التوأمة.

• ٩٩ ـ "عُبَيْنَةً" بفتح التاء كما في الأصل، وبكسرها مع التنوين كما في باقي النسخ المعتمدة. «الحَفِيدِ» أي: حفيد الإمام ابن خزيمة؛ فهو أبو الطاهر محمدُ بن الفضل بن محمد بن خزيمة.

٩٩١ ـ «خُزَيْمَةٍ» بالفتح كما في الأصل، وبالكسر مع التنوين كما في (س) و(ظ).

997 ـ «تُعْرَفُ ـ مُصَنِّفُ» في تُسخة (س) أشار أنه بدلها في نسخة أخرى: «فَاعْرِفِ» ووضع فوق «مُصَنِّفُ» «معاً» يعني جواز الكسر والضم بناءً على قراءة الشطر الأول للبيت. وراجع: فتح المغيث ٥٠٥/٤.

لُلِفِيتِ لَعُرينيت

(140)

مَالِكِ، آق لِللِّينِ عَالْجُعِفِيِّ

مَعْوُسُعِيدِبْنِ يَسَارِأُمْ لَا

أَوَطَابِ التُّوَاةِ وَيُلْدَاهُكُ

٩٩٧ وَضَاعَتِ الْأَنْسَابُ فِي الْجُلْدَانِ

٩٩٥ أَوْ لِوَلَاءِ الْحِيلُفِ كَالْتَ يْمِيَ

٩٩٦ وَرُبِّتُمَا يُنْسَرُ مُوْلِ الْمُوْلِكِ

٩٩٨ وَإِنْ يَكُنُ فِي بَدُلَ تَكِينِ سَكَنَا

٩٩٩ وَمَنْ يَكُنُ مِنْ قَرْبُ يَوْمِنْ بَكُلُهُ

١٠٠٠ وَكَلُّتُ بِطَيْبَيَّةَ ٱلْمَوْتِهُ

١٠٠١ فَهَا أَلْمُ مُودُ وَٱلْسَا مُحُورُ

١٠٠٢ وَأَفْضَ لُ ٱلْمِسَلَاةِ وَالسَّلَامِ

فَنُسِبُ الْأَكْ تَرُ لِلْأَفْظَانِ فَابْلَا بِالْأُولِ وَيِثْمُ كَسَّكُمَا يُنْسَبُ لِكُلِّ وَإِلَى النَّاحِيةِ فَبَرَزَتْ مِنْ خِدْرِهَا مَصُونَهُ وَبَرَزَتْ مِنْ خِدْرِهَا مَصُونَهُ إلَّ يُهِ مِنَّا مَرْجِبُ الْأُمُولُ يَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الْأَمْولُ

٩٩٥ ـ مقابل البيت من اليمين في (س) «بلغ مقابلة».

الإمام مالك بن أنس ينسب إلى بني تيم؛ لكون جده مالك بن أنس كان عسيفاً لطلحة بن عبيد الله التيمي، و «الجعفي» أي: البخاري، لكون جده المغيرة، أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي. انظر: شرح السيوطي ص٣٦٣، والسخاوي ٥٠٨/٤.

١٠٠٠ ـ «وَكَمُّلَتْ» في الأصل كتب عليها الناسخ «معاً» علامة على جواز الوجهين.

<sup>(</sup>۱) انظر: وصف الأصول المعتمدة فيما تقدم لتعرف أسماء الناسخين وتواريخ النسخ ونحو ذلك.

#### بُلغَت مُقَابِلَة قلعَ قَاعِلهُ صَنْفِ قَلِيْهُ الفَقِيَرُ الْإِرِجَى ذَبِّهِ وَحَدَّبُ أَحُدَّ بِنَ عَلِي الشَّرِيرُ بِالكُفْتِي النَّحُ مَ اجْفِرُ لَهُ وَالْمِسُّلِمِينَ قَلِيْهُ الفَقِيرُ الْإِرْجَى ذَبِّهِ وَحَدَّبُ أَحُدَبِّنَ عَلِي الشَّرِيرُ بِالكُفْتِي النَّحْمَ اجْفِرُ لَهُ وَالْمِسُّلِمِينَ

وَكُنْهُ الفَقْرُ الْمُرْجَةُ رَدْمُ مُكُنَّ الْجِدَنِ عَلَى السَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْفَعَلَهُ وَلَلْسَارَ الْ

@**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** 

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ محمد بن أحمد بن على الكُفتي الدمشقي، قال الغزي: «العالم الفاضل المتفنن شمس الدين أبو عبد الله الشهير بالكُفْتي، اشتغل ومهر، وألف وحضر عنده مشايخ بلده، وظهرت فضائله، وبرع سيّما في اللغة والعربية؛ فله فيهما اليد البيضاء، مع مشاركة في الفقه والأصول وغيرهما، وسمع الحديث وصنّف كتاباً نفيساً صغيراً سماه «مختصر فقه اللغة»، وهو عِنْدِي بخطه، وفيه فوائد جمّة تشهد له بالاطلاع والفضل. وكان نزيهاً خفيف الروح. مات رحمه الله على طاعون سنة (١١٨هـ). انظر: بهجة الناظرين للغزي ص٩٠، ومعجم المؤلفين ١١/٣٥.

<u>ୄଊ୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰ଡ଼୕</u>ୢ୕୕୕



# لطصت وترولات لاجع

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، للبوصيري، أحمد بن أبي بكر (٨٤٠هـ)، ت: عادل بن سعد وصاحبه، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٧هـ.
- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لابن حجر العسقلاني (٨٥٢ه)، ت: جماعة من الباحثين بمركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية، نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالتعاون مع الجامعة الإسلامية، ط١، ١٤١٥ه.
- **الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان**، لابن بلبان الفارسي (ت٧٣٩هـ)، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ.
- الأدب المفرد للإمام البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦هـ)، ت: محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق، ط١، ١٤١٩هـ.
- الأعلام: قاموس لأشهر العلماء والمستشرقين والمستعربين، لخير الدين الزركلي الماهرين، الخير الدين الزركلي الماهرين، بيروت، ط٦، ١٩٨٤م.
  - الاقتراح في بيان الاصطلاح، لابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وَهْب (٧٠٢هـ)، ت: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ.
- . أقصى الأمل والسول في معرفة أنواع حديث الرسول، للخُويِّي، محمد بن أحمد الدمشقي (ت٦٩٣هـ)، نسخة أبي العباس المرسي بالإسكندرية، مصورة في الجامعة الإسلامية (فيلم ٧٧٧١).
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا، أبي نصر، علي بن هبة الله العجلي (٤٧٥هـ)، ت: عبد الرحمان المعلمي، دائرة المعارف العثمانية بالهند، ط١، ١٣٨١هـ.
- ـ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، للقاضي عياض (ت٤٤هـ)، ت: أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط١، ١٣٧٩هـ.
- \_ إنباء الغمر بأبناء العمر، للحافظ ابن حجر، ت: حسن حبشي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٤١٩هـ.

. الأنساب، للسمعاني، أبي سعد عبد الكريم بن أبي بكر التميمي (٥٦٢هـ)، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ.

- الباحث عن علل الطعن في الحارث، جمال الدين أبي اليسر عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري (ت١٤١٨هـ)، مطبعة الشرق، القاهرة.
- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لأبي الأشبال أحمد محمد شاكر (١٣٧٧هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤١٦هـ.
- البحر الذي زخر شرح ألفية الأثر، للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت٩١١هـ)، ت: أنيس طاهر، وعبد الباري الأنصاري، رسالتان جامعيتان مقدمتان للجامعة الإسلامية.
- بحوث في تاريخ السنة المشرفة، لأكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط٥، ١٤١٥ه.
- التاريخ، لابن معين، رواية الدوري، ت: أحمد محمد نور سيف، نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.
- تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين، ت: أحمد محمد نور سيف، نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، دار المأمون للتراث، دون تاريخ.
- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لابن الفرضي، أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي (٤٠٣هـ)، ت: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢، ١٤٠٨هـ.
- التاريخ الكبير، للإمام البخاري، محمد بن إسماعيل (٢٥٦هـ)، ت: عبد الرحمان المعلمي، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت.
- تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن (٥٧١هـ)، ت: محب الدين عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ.
- تاريخ مدينة السلام (بغداد)، للخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت (٤٦٣هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت.
- تحرير التقريب، لابن حجر، تأليف بشار عواد وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٧ه.
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للمزي، أبو الحجاج يوسف بن الزكي (٧٥٢هـ)، وبهامشه: «النكت الظراف» لابن حجر، ت: عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ٣٤٠٣هـ.
- ـ تدریب الراوی شرح تقریب النواوی، للسیوطی (۹۱۱هـ)، ت: نظر محمد الفاریابی، دار طیبة، الریاض، ط٥، ۱٤٢٢ه.

- تذكرة الحفاظ، للذهبي، ت: عبد الرحمان المعلمي، دار التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

- تقریب التهذیب، لابن حجر، ت: محمد عوامة، دار ابن حزم، ط۱، ۱٤۲۰ه. وت: عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط۱، ۱٤۱۸ه.
- التلخيص الحبير، لابن حجر، ت: عبد الله هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، يوسف بن عبد الله (٣٦٥هـ)، ت: سعيد أعراب وآخَرِينَ، وزارة الأوقاف المغربية، الرباط، ط١، ١٤٠٠هـ.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، يوسف بن الزكي (٧٥٢هـ)، ت: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤، ١٤١٧هـ.
- توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين، شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي (٨٤٢هـ)، ت: محمد نعيم العِرْقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٤هـ.
- الثقات، لابن حبان، أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان التميمي (٣٥٤هـ)، دائرة المعارف العثمانية بالهند ١٣٩٣هـ، تصوير مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
- الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، لصالح بن حامد الرفاعي، دار الخضيري، المدينة المنورة، ط٣، ١٤١٨ه.
- الثمر الداني إلى المعجم الصغير، للطبراني، سليمان بن أحمد (٣٦٨هـ)، ت: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ.
- جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير، ت: عبد القادر الأرناؤوط، ط١، ١٣٩٨ه، دار البيان، دمشق.
  - الجامع الصحيح المسند للبخاري = فتح الباري.
- الجامع الكبير، للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٧٩هـ)، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
  - الجامع الكبير (جمع الجوامع)، للسيوطي، نشر الهيئة العامة للكتاب، بالقاهرة.
- الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، أبي محمد عبد الرحمٰن بن محمد بن إدريس (٣٢٧هـ)، دائرة المعارف العثمانية، الهند، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٣٧١هـ.
- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي، محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي (٩٠٢هـ)، ت: إبراهيم باجس، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ.

<u>@ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$@ \$\$\$\$\$\$\$\$</u>

. الحافظ العراقي وأثره في السنة، لأحمد معبد عبد الكريم، أضواء السلف، ط١، ١٤٢٥هـ.

- . خلاصة الأثر، للمحبي، محمد أمين بن فضل الله (١١١١هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- دراسة حديث (نضر الله امرأً سمع مقالتي) دراية ورواية، لشيخنا: الشيخ عبد المحسن العباد، ط١، ١٤٠١ه.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، للسيوطي، ت: محمد بن لطفي الصباغ، جامعة الملك سعود، الرياض، ط١، ١٤٠٣هـ.
- ديوان الضعفاء والمتروكين، للذهبي، ت: حماد الأنصاري، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط٢، ١٣٨٧هـ.
- د ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، ت: محمود شكور المياديني، مكتبة المنار، الزرقاء، ط١، ١٤٠٦ه.
- ذيل لسان الميزان، للشريف حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٨ه.
- ذيل ميزان الاعتدال، للعراقي، عبد الرحيم بن الحسين، ت: عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٦هـ.
- الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ)، ت: أحمد محمد شاكر، القاهرة، ط١، ١٣٥٨هـ.
- الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة، للإمام محمد بن جعفر الكتاني (١٣٤٥هـ)، ت: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي الكتاني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط٤، ١٤٠٦هـ.
- الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم، للذهبي، ت: محمد إبراهيم الموصلي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ.
- ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا، للشهاب الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر (١٠٦٩هـ)، ت: عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط١، ١٣٨٦هـ.
- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، للمرادي، محمد خليل بن علي (١٤٠٦هـ)، دار البشائر الإسلامية، ط٣، ١٤٠٨هـ.

- السنن، لأبي داود السجستاني، سليمان بن داود بن الأشعث (٢٧٥هـ)، ت: محيى الدين عبد الحميد، دار الحديث القاهرة.

- ـ السنن، لابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (٢٧٣هـ)، ت: محمد مصطفى الأعظمى، ط٢، ١٤٠٤ه.
- السنن، للدارقطني، أبي الحسن علي بن عمر البغدادي (٣٨٥هـ)، ت: عادل بن عبد الموجود وصاحبه، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤٢٠هـ.
- السنن، للدارمي، أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمٰن (٢٥٥هـ)، ت: فواز أحمد زمرلي وغيره، كراتشي ـ باكستان، وتحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغنى، الرياض، ط١، ١٤٢١هـ.
- السنن، لسعيد بن منصور الخراساني (٢٢٧ه)، ت: سعد بن عبد الله آل حميد، دار الصميعي، الرياض، ط١، ١٤١٤ه.
- السنن الصغرى، للنسائي، أحمد بن شعيب (٣٠٣هـ)، ت: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط٣، ١٤١٤هـ.
- السنن الكبرى، للبيهقي، وبذيله: الجوهر النقي في الرد على البيهقي، لابن التركماني (٧٤٥هـ)، دار المعرفة، بيروت.
- السنن الكبرى، للنسائي، ت: حسين بن عبد المنعم شلبي، إشراف: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٢١ه.
- سؤالات ابن الجنيد، لابن معين، ت: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط١، ٨٠١ه.
- سؤالات أبي داود، لابن حنبل، ت: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٤ه.
- سؤالات البرقاني، للدارقطني، ت: عبد الرحيم محمد القشقري، نشر كتب خانه جميلي، باكستان، ط١، ١٤٠٤هـ.
- سؤالات الحاكم، للدارقطني، ت: موفق بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤٠٤ه.
- سؤالات السهمي، للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل، ت: موفق بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤٠٤هـ.
- سؤالات السلمي، للدارقطني، ت: سليمان آتش، دار العلوم، الرياض، ط١، ١٤٠٨ه.

. سؤالات السجزي، للحاكم، ت: موفق بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤٠٨ه.

- سير أعلام النبلاء، للذهبي، ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٢هـ ١٤٠٥ه.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد (١٤٠٦هـ)، ت: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط١، ١٤٠٦ه.
- الشرب المحتضر والسر المنتظر من معين أهل القرن الثالث عشر، لجعفر بن الدريس الكتاني، ت: حمزة الكتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٥هـ.
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى، لأبي شامة، أبو القاسم عبد الرحمان بن إسماعيل (٦٦٥هـ)، ت: جمال عزون، مكتبة العمرين العلمية، ط١، ١٤٢٠هـ.
- شرح ألفية العراقي، للسيوطي، ت: عبد الله الدرويش، مكتبة الفارابي، ط١، 1٤١٨هـ.
- شرح السنّة، للبغوي، محيي الدين الحسين بن مسعود (١٠٥هـ)، ت: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٣ه.
- شرح صحیح مسلم، للنووي، محیي الدین یحیی بن شرف (۲۷٦هـ)، ت: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، ط۲، ۱٤۱۵هـ.
- شرح علل الترمذي، لابن رجب، أبي الفرج عبد الرحمٰن بن أحمد (٧٩٥هـ)، ت: همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد، الرياض، ط٢، ١٤٢١هـ.
  - صحيح الجامع الصغير، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤١٠هـ.
- . صحیح ابن خزیمة، أبي بكر محمد بن إسحاق (٣١١هـ)، ت: محمد مصطفى الأعظمى، المكتب الإسلامى، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ.
  - \_ صحيح ابن حبان = الإحسان.
  - . صحیح مسلم = شرح صحیح مسلم.
- الضعفاء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (٤٣٠هـ) ت: فاروق حمادة، . دار الثقافة، الدار البيضاء، ط١، ١٤٠٥هـ.
- الضعفاء، للعُقيلي، أبي جعفر، محمد بن عمر بن موسى (٣٢٢هـ)، ت: حمدي السلفى، دار الصميعى، الرياض، ط١، ١٤٢٠هـ.
- الضعفاء والمتروكون، للنسائي، ت: بوران الضنَّاوي، وكمال الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ.

الضعفاء والمتروكون، للدارقطني، ت: موفق بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤٠٤ه.

- الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمان بن علي (٥٩٧هـ)، ت: أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ.
- الطبقات، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (٢٦١هـ)، ت: مشهور حسن آل سلمان، دار الهجرة، الرياض، ط١، ١٤١١هـ.
- طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (٧٧١هـ)، ت: محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط١، ١٣٨٣هـ.
- العقود اللآلي في الأسانيد العوالي، للشيخ محمد أفندي عابدين، تصوير الدار العمرية.
- علوم الحديث، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمٰن الشهرزوري (٦٤٣هـ)، ت: عائشة عبد الرحمٰن (بنت الشاطئ)، نشر دار المعارف، بمصر، ط٢، ١٤٠٩هـ.
- عمل اليوم والليلة، لابن السني، أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري (٣٢٧هـ)، ت: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ.
- عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي (١٣٢٩هـ)، ت: عبد الرحمان محمد عثمان، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط١، ١٤٢١هـ.
- الغنية، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (٥٤٤هـ)، ت: ماهر جرار، دار الغرب الإسلامي، ط١، ١٤٠٢هـ.
- الغوامض والمبهمات، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (٥٧٨ه)، ت: محمود مغراوي، دار الأندلس الخضراء، جُدة، ط١، ١٤١٥ه.
- الفائق في غريب الحديث، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (٥٣٨هـ)، ت: علي بن محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، ط، ١٤١٤هـ.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار السلام، الرياض، دار الفيحاء، دمشق، ط۱، ۱٤۲۰هـ.
- فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، لزكريا الأنصاري (٩٢٦هـ)، ت: عبد اللطيف الهميم، وماهر الفحل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ.
- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي، ت: عبد الكريم الخضير ومحمد آل فهيد، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط١، ١٤٢٦هـ.

- فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب، للحافظ أحمد بن الصديق الغماري (١٣٨٠هـ)، ت: حمدي السلفي، دار عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ.

- الفصل للوصل المدرج في النقل، للخطيب البغدادي، ت: شيخنا الدكتور محمد بن مطر الزهراني، دار الهجرة، الرياض، ط١، ١٤١٨ه.
- فضائل الصحابة، للإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ)، ت: وصي الله بن محمد بن عباس، ط: مركز البحث العلمي جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٣هـ.
  - فضائل الصحابة، للنسائي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٥ه.
- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني (١٣٨٢هـ)، ت: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٢هـ.
- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (الحديث النبوي وعلومه)، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، الأردن \_ عمان.
- . الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، للشوكاني، محمد بن علي (١٢٥٠هـ)، ت: عبد الرحمان المعلمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤٠٧هـ.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، للمناوي، محمد عبد الرؤوف (١٠٣١هـ)، دار المعرفة، بيروت.
- . القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (٨١٧هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٦، ١٤١٩هـ.
- قطف الأزهار المتناثرة من الأخبار المتواترة، للسيوطي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٥ه.
- القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، لابن حجر، ومعه ذيله لقاضي الملك محمد صبغة الله المدارسي الهندي، إدارة ترجمان السنة، لاهور ـ باكستان.
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، ت: محمد عوامة وأحمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، ط١، ١٤١٣هـ.
- الكامل في التاريخ، لابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد الجزري (٦٣٠هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٦، ١٤٠٦هـ.
- الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (٣٦٥هـ)، ت: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ.

. كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السنة، للهيثمي، ت: حبيب الرحمان الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٣٩٩هـ.

**ঈ.**জ ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক জিল ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক'ক

- الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، سبط بن العجمي، أبي الوفاء إبراهيم بن محمد الحلبي (٨٤١هـ)، ت: صبحي السامرائي، دار عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ.
- مصطفى بن عبد الله الطنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله (١٠٦٧هـ)، دار الكتب العلمية، ط، ١٤١٣هـ.
- . كشف النقاب عن الأسماء والألقاب، لأبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي (٩٧٥ه)، ت: شيخنا عبد العزيز بن راجي الصاعدي، دار السلام، الرياض، ط١، ١٤١٣هـ.
- ـ الكنى والأسماء، للدولابي، أبي بشر محمد بن أحمد (٣١٠هـ)، ت: نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ.
- الكنى والأسماء، للإمام مسلم بن الحجاج (٢٦١ه)، ت: عبد الرحيم بن محمد القشقري، نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، ط١، ١٤٠٤ه.
- كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال، للهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين (٩٧٥هـ)، مكتبة التراث الإسلامي، حلب.
- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، لابن الكيال، أبي البركات محمد بن أحمد (٩٣٩هـ)، ت: عبد القيوم عبد رب النبي، دار المأمون للتراث، ط١، ١٤٠١هـ.
- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، لجلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت، ط، ١٤٠٣ه.
- اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، للزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر (٧٩٤هـ)، ت: محمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ٧٤١هـ.
- \_ مأخذ العلم، لابن فارس، أحمد بن فارس (٣٩٥هـ)، ت: محمد بن نَاصِر العجمي، دار البشائر الإسلامية، ط١، ١٤٢٤هـ.
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والكذابين، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، تت: حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط١، ١٤٢٠هـ.
- مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للهيثمي، ت: عبد القدوس محمد نذير، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٣هـ.

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط۳، ۱٤٠٠هـ.
- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لأبي موسى محمد بن عمر المديني (٥٨١هـ)، ت: عبد الكريم العزباوي، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٦هـ.
- المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، للحافظ أحمد بن الصديق الغماري (١٣٨٠هـ)، المكتبة المكية، دار الكتبى القاهرة، ط١، ١٤١٦هـ.
- المدخل إلى السنن الكبرى، للبيهقي، ت: شيخنا محمد ضياء الرحمان الأعظمى، أضواء السلف، الرياض، ط٢، ١٤٢٠هـ.
- المدخل إلى الصحيح، للحاكم، أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد (٥٠٥هـ)، ت: الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ.
- المراسيل، لابن أبي حاتم الرازي، ت: أحمد عصام الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٣٠٠٣هـ.
- المستدرك على الصحيحين، للحاكم، دار المعرفة بيروت، بدون تاريخ، وطبعة دار الحرمين بتعليقات الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ط١، ١٤١٧هـ.
- المسند، للإمام أحمد بن حنبل، ت; جماعة من المحققين بإشراف الشيخ: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٦ ـ ١٤٢١هـ.
- مسند البزار (البحر الزخار)، أبي بكر أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق العتكي (۲۹۲هـ)، ت: محفوظ الرحمان زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط١، ١٤٠٩هـ.
- مسند الحميدي، أبي بكر عبد الله بن الزبير (٢١٩هـ)، ت: حبيب الرحمان الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٩هـ.
- مسند الروياني، أبي بكر محمد بن هارون (٣٠٧هـ)، ت: أيمن علي أبو أيمن، مؤسسة قرطبة، ومكتبة الخراز، جدة، ط١، ١٤١٦هـ.
- مسند الشاشي، أبي سعد الهيثم بن كليب (٣٣٥هـ)، ت: محفوظ الرحمان زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط١، ١٤٢٠هـ.
- مسند الطيالسي، أبي داود سليمان بن داود (٢٠٤هـ)، ت: محمد بن عبد الله بن عبد الله عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط١، ١٤١٩هـ.

. مسئد الشاميين، للطبراني، سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠هـ)، ت: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٩هـ.

- مسند علي بن الجعد، أبي الحسين الجوهري (٢٣٠هـ)، ت: عبد المهدي عبد الهادي، مكتبة الفلاح، الكويت، ط١، ١٤٠٥ه.
- مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (٣٠٧هـ)، ت: حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، دمشق، ط١، ١٤١٢هـ.
- مشاهير علماء الأمصار، لابن حبان، ت: م. فلايشهمر، مكتبة ابن الجوزي، الدمام.
- المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل الصحيح، عبد المتعال محمد الجبرى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٤٠٧ه.
- مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، محمد بن عبد الله (بعد ٧٣٧هـ)، ت: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط، ١٤٠٨هـ.
- . المصنف، لابن أبي شيبة، أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم (٢٣٥هـ)، ت: عامر العمري الأعظمي، المطبعة السلفية، الهند، ط١، ١٤٠١هـ.
- المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني (٢١١هـ)، ت: حبيب الرحمان الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٣٩٩هـ.
- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، لعلي القاري، علي بن سلطان الهروي (١٤٠٤هـ)، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة الرشد، الرياض، ط٤، ١٤٠٤هـ.
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر، ت: سَعْد بن ناصر الشرى، دار العاصمة، الرياض، دار الغيث، ط١، ١٤١٩هـ.
- المعجم، للإسماعيلي، أبي بكر أحمد بن إبراهيم (٣٧١هـ)، ت: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٠هـ.
- المعجم، لابن الأعرابي، أبي سعيد أحمد بن محمد (٣٤١هـ)، ت: أحمد ميرين البلوشي، مكتبة الكوثر، الرياض، ط١، ١٤١٢هـ.
- المعجم الأوسط، للطبراني، سليمان بن أحمد (٣٦٠هـ)، ت: طارق بن عوض الله بن محمد وآخرين، دار الحرمين، القاهرة، ط١، ١٤١٦هـ.
- معجم الشيوخ، للصيداوي، محمد بن أحمد بن جُميع (٤٠٢هـ)، ت: عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة، ودار الإيمان، ط١، ١٤٠٥هـ.
- معجم الشيوخ، للذهبي، ت: محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف، ط١، ١٤٠٨ه.

<u></u>

معجم الصحابة، للبغوي، أبي القاسم، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (٣١٧هـ)، ت: محمد الأمين بن محمد محمود الجكني، مكتبة دار البيان، الكويت، ط١، ١٤٢١هـ.

- المعجم الكبير، للطبراني، ت: حمدي السلفي، نشر: وزارة الأوقاف العراقية، ومكتبة ابن تيمية، بدون تاريخ.
- المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف، محمد خير يوسف، مكتبة الرشد، ط١، ١٤٢٣هـ،
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، جماعة من المستشرقين بإشراف: أَرَنْد جَانْ قنسنك (١٣٥٨هـ)، مكتبة بريل ليدن، القاهرة، ١٩٣٦م.
- معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة (١٤٠٨هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٤هـ.
- المعجم الوسيط، الدكتور إبراهيم أنيس، وعبد الحليم منتصر، المكتبة الإسلامية، استنبول.
- معرفة السنن والآثار، للبيهقي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان، دار الوعى، حلب، ط١، ١٤١١ه.
- . معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للذهبي، ت: بشار عواد معروف وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ.
- المعرفة والتاريخ، للفسوي، أبي يوسف يعقوب بن سفيان (٢٧٧هـ)، ت: أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٠هـ.
- المغني في الضعفاء، للذهبي، ت: نور الدين عتر، نشر: إدارة إحياء التراث الإسلامي، بدولة قطر.
- المقاصد الحسنة في بيان كثير. من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للسخاوي، ت: عبد الله بن الصديق الغماري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ.
- المقتنى في سَرْدِ الكنى، للذهبي، ت: محمد صالح مراد، نشر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، ط١، ١٤٠٨ه.
- المنتخب من المسند، لِعبد بن خُميد الكشي (٢٤٩هـ)، ت: مصطفى بن العدوي، دار الأرقم، الكويت، ط١، ١٤٠٥هـ.
- المنتخب من العلل، للخلال، لابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد (٦٢٠هـ)، ت: طارق عوض الله، دار الراية، الرياض، ط١، ١٤١٩هـ.

**૽૽૾ૢ૾૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱**૽૽૽ૢ૱**૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱**૱૱૱

لطصت وترق لاستراجع

(Y·1)

- المنجم في المعجم، للسيوطي، ت: إبراهيم باجس، دار ابن حزم، ط١، ١٤١٥.

- الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، لابن الجوزي، ت: نور الدين بن شكري بن على بويا، أضواء السلف، ط١، ١٤١٨ه.
- الموطأ، رواية الليثي، يحيى بن يحيى (٢٤٤هـ)، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط٢، ١٤١٧هـ.
- الموطأ، رواية أبي مصعب الزهري (٢٤٢هـ)، ت: بشار عواد معروف، ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٢هـ.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي (٨٧٤هـ)، ت: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٣هـ.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (٢٠٦هـ)، ت: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت.
- نظم الاقتراح، لابن دقيق العيد، للحافظ زين الدين العراقي، مخطوط مصور من مكتبة لا له لى فى تركيا ـ إستنبول، (٣٩٢).
- . نظم الدرر السنية في السير الزكية، للحافظ زين الدين العراقي، مصور من مكتبة الحرم النبوي.
- النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي، محمد بن عبد الله (ت٩٤٦هـ)، ت: زين العابدين بلا فريح، أضواء السلف، ط١، ١٤١٩هـ.
- النكت الوفية بما في شرح الألفية، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (٨٨٥هـ)، ت: جمعان الزهراني، وعبد الرحمن الرشيدان؛ من رسائل علمية مقدمة في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية.
- هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، لابن حجر، ت: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، دار ابن عفان، الدمام.
- هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي (١٣٣٩هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ.
- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، لأحمد الأمين الشنقيطي، ت: فؤاد سيد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط٥، ١٤٢٢ه.

<u>୕ୄ୶୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰</u>୕

|   | • |
|---|---|
|   | , |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| r |   |
|   |   |

# فَهُرُكُ لَ لَكُوْفَوْعِكُ فِي

الموضوع \* تقريظ فضيلة الشيخ د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير \* مقدمة الطبعة الثانية ........ \* مقدمة الطبعة الأولى ....... 15 – نبذة موجزة عن الحافظ العراقي .......... 17 71 - نبذة في الكلام على وصف الأصول المعتمدة، ومنهجي في التحقيق ..... ٦. - صور المخطوطات ........... V١ 91 0 أقسام الحديث .....٥ 94 ٥ أصح كتب الحديث .....٥ ٩٤ 0 الصحيح الزائد على الصحيحين ......... 90 ٥ المستخرجات .....٥ ٥ مراتب الصحيح .....٥ 97 ٥ حكم الصحيحين والتعليق .....٥ 97 ٥ نقل الحديث من الكتب المعتمدة .....٥ نقل الحديث من الكتب 97 0 القسم الثاني: الحسن .......... 0 ٥ القسم الثالث: الضعيف .....٥ ٥ المسند ...... و المسند .... ٥ المتصل والموصول ....... ١٠٢ o المو قوف ................. ٥ ٥ المقطوع .....٥ المتعادي المناسبة المن

| فَقَرُتُ لِي لَا فَضُوعِ لَيْكَ | <b>(7.8)</b>                          |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| الصفحة                          | لموضوع                                |
| 1.0                             | c المنقطع والمعضل                     |
| 1.0                             | c العنعنة ُ                           |
| والوقف                          | c تعارض الوصل والإرسال أو الرفع       |
| 1 · V                           |                                       |
| 1 • V                           |                                       |
| ١٠٨                             |                                       |
| 1.9                             | الاعتبار والمتابعات والشواهد          |
| 1.9                             | _                                     |
| 11                              | •                                     |
| 111                             | J                                     |
| 117                             | • •                                   |
| 117                             |                                       |
| 118                             | _                                     |
| 110                             |                                       |
| 717                             | _                                     |
| 117 711                         | ·                                     |
| 177                             | <u> </u>                              |
| 177                             | ,                                     |
| بب                              | · • •                                 |
| 170                             | , ,                                   |
| 170                             | <u> </u>                              |
|                                 |                                       |
| ١٢٨                             |                                       |
| 1771                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ٠٠٠٠ ٢٣٦                        |                                       |
| ٠ ٢٣١                           | <u> </u>                              |
| الإجازةا                        | ₹ -                                   |
| 179                             | •                                     |
| ١٣٩                             | السادس: إعلام الشيخ                   |

| 7.0     | فَهُرُ مِنْ لَا فَيُوعِدِينَ           |
|---------|----------------------------------------|
| الصفحة  | الموضوع                                |
| 18      | الثامن: الوجادة                        |
| 181     | o كتابة الحديث وضبطه                   |
|         |                                        |
| 1 & &   |                                        |
|         | و التصحيح والتمريض، وهو التضبيب        |
|         | o الكشط والمحو والضرب                  |
|         | c العمل في اختلاف الروايات             |
|         | o الإشارة بالرمز                       |
| 127 737 | o كتابة التسميع                        |
|         | c صفة رواية الحديث وأدائه              |
| ١٤٨ ,   | · الرواية من الأصل                     |
| 189     | o الرواية بالمعنى                      |
|         | و الاقتصار على بعض الحديث              |
| 189     | o التسميع بقراءة اللَّحَّان والمصحِّف  |
| 10      | و إصلاحُ اللحن والخطأ                  |
| 101     | o اختلاف ألفاظ الشيوخ                  |
|         | ٥ الزيادة في نسب الشيخ                 |
| 107     | ٥ الرواية من النُّسخ التي إسنادها واحد |
|         | c تقديم المتن على السند                |
|         | c إذا قاُل الشيخ «مثله» أو «نحوه»      |
|         | و إبدال الرسول بالنبي وعكسه            |
|         | c السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين  |
|         | c آداب المحدث المحدث                   |
|         | c أدب طالب الحديث                      |
|         | c العالي والنازل                       |
|         | c الغريب والعزيز والمشهور              |
|         | c غريب ألفاظ الحذيث                    |
|         | c المسلسل                              |
|         | c الناسخ والمنسوخ                      |
| ٠ ٢٢١   | c التصحيف                              |

| فَهُرِيْتِ لَ لَا لَوْفَا فُوعِدَيْتِ | (7.7)                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| الصفحة                                | لموضوع                                       |
|                                       | <del>-</del>                                 |
| 177"                                  | -                                            |
| ناد ۱۳۳                               |                                              |
| 178                                   | •                                            |
| V7/                                   | •                                            |
| ٠٠٠٠ ٨٦٨                              | <ul> <li>رواية الأكابر عن الأصاغر</li> </ul> |
| ۸۲۱                                   | ورواية الأقران                               |
| ٠٠٠٠ ٨٢٨                              | الإخوة والأخوات                              |
| 179                                   | ورواية الآباء عن الأبناء وعكسه               |
| ١٧٠                                   | و السابق واللاحق                             |
| ١٧٠                                   | و من لم يرو عنه إلا راو واحد 🔾               |
| ١٧١                                   | <ul> <li>من ذكر بنعوت متعددة</li> </ul>      |
| <b>\\\</b>                            | و أفراد العلم                                |
| 177                                   | '                                            |
| ١٧٣                                   | الألقاب                                      |
| ١٧٣                                   | المؤتلف والمختلف                             |
| \vv                                   | المتفق والمفترق                              |
| 179                                   |                                              |
| ١٧٩                                   | المشتبه المقلوب                              |
| ١٧٩                                   |                                              |
| ١٨٠                                   |                                              |
| ١٨٠                                   | المبهمات                                     |
| ١٨٠                                   | · تواريخ الرواة والوفيات                     |
| ١٨٣                                   | _                                            |
| ١٨٣                                   | •                                            |
| ١٨٤                                   |                                              |
| ١٨٤                                   |                                              |
| ١٨٥                                   |                                              |
| ١٨٩                                   |                                              |
| ۲۰۳                                   | <ul><li>* فهرس الموضوعات</li></ul>           |
|                                       | 3 3 <b>3</b> 3                               |

## من سلسلة منشوراتنا

- ا \_ شرح العقيدة الأصبهانية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثهُ، تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور محمد السعوى.
  - ٢ ـ شرح نظم النخبة؛ لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير.
- ٣ ـ ألفية ابن مالك في النحو؛ تحقيق ودراسة فضلية الشيخ الدكتور سليمان العيوني.
- ٤ ـ القصيدة المالكية في القراءات السبع؛ لابن مالك الأندلسي
   (صاحب الألفية في النحو).
- نظم الدرر السنية في السير الزكية (ألفية الحافظ العراقي في السيرة النبوية)؛ تحقيق ودراسة فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف الجيلاني.
- ٦ ـ تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها دراسة أصولية، تطبيقية،
   مقارنة؛ لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد.
- ٧ ـ كتاب المغازي؛ لموسى بن عقبة (١٤١هـ)، جمع ودراسة وتخريج فضيلة الدكتور محمد باقشيش أبو مالك.
- ٨ ـ وهج الجمر في تحريم الخمر؛ لأبي الخطاب ابن دحية، تحقيق الشيخ أنس وكاكا.

**\* \* \*** 

|       | * صدر من سلسلة منشوراتنا *                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>١ ـ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي، تحقيق الشيخ الدكتور عبد الكريم</li> </ul>                   |
| (1)   | الخضير والشيخ الدكتور محمد الفهيد ١/٥                                                                           |
|       | ٢ - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن                                          |
| (٣)   | عبد الله الخضير                                                                                                 |
| (٦)   | <ul> <li>٣ ـ تحقيق الرغبة في توضيح النخبة، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير</li> </ul>                    |
|       | ٤ - ألفية العراقي المسماة ب: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، تحقيق الشيخ                                       |
| (٩)   | العربي الدائز الفرياطي                                                                                          |
|       | <ul> <li>٥ - كتاب النذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي تحقيق الدكتور الصادق</li> </ul>                   |
| (١٠)  | محمد ۱/۳                                                                                                        |
| (11)  | <ul> <li>٦ ـ وكل بدعة ضلالة، للشيخ محمد المنتصر الريسوني</li> </ul>                                             |
| (11)  | ٧ _ أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية، للدكتور حسن الفكي                                                       |
| (17)  | ٨ _ الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي، للشيخ فوفانا آدم ٢/١                                          |
| (18)  | <ul> <li>٩ ـ الاقتباس أنواعه وأحكامه، للشيخ الدكتور عبد المحسن العسكر</li> </ul>                                |
|       | ١٠ ـ الاستغاثة في الرد على البكري، لشيخُ الإسلام ابن تيمية كَلْلَهُ تحقيق الشيخ                                 |
| (١٥)  | الدكتور عبد الله السهلي                                                                                         |
| (1.5) | ١١ _ التسبيح في الكتاب والسنَّة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه، للدكتور محمد                                    |
| (17)  | إسحاق كندو ٢/١                                                                                                  |
| (1y)  | ١٢ ـ النفي في باب صفات الله عَلَيْ بين أهل السنّة والجماعة والمعطلة، للشيخ أرزقي سعيداني                        |
| (۱۸)  | ١٣ ـ خصائص المصطفى ﷺ بين الغلو والجفاء، للدكتور الصادق محمد إبراهيم                                             |
| (۲۰)  | ١٤ ـ أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح،                                          |
|       | للشيخ الدكتور سليمان الدييخي                                                                                    |
| (11)  | ١٥ ـ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، للسيوطي، تحقيق الشيخ الدكتور                                      |
|       | عبد المحسن العسكر<br>١٦ ـ النكت على تقريب التهذيب، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَثَلَّلُهُ       |
| (۲۲)  | اعتنى به الشيخ الدكتور عبد الله بن فوزان الفوزان                                                                |
| (۲۳)  | المسلح السنة البربهاري، تحقيق الشيخ عبد الرحمٰن الجميزي المسلح السنة البربهاري، تحقيق الشيخ عبد الرحمٰن الجميزي |
|       | ١٨ ـ الحافظ العلائي وجهوده في الحديث وعلومه، للشيخ الدكتور عبد الباري البدخشي                                   |
|       | ١٩ ـ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، للشيخ الدكتور                               |
| (77)  | محمد الشيخ عليو                                                                                                 |
|       | ٢٠ _ آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف، للشيخ                                       |
| (۲۷)  | محمد بن عبد العزيز الشايع                                                                                       |
|       | ٢١ ـ علم الرَّجال نشأتُه وتطوره من القرن الأول حتى نهاية القرن الناسع، للشيخ                                    |
| (٣٢)  | محمد بن مطر الزهراني رحمه الله                                                                                  |
| ]     | ٢٢ ـ إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن                               |
| (72)  | للباقلاني، للشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي                                                     |

@ ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৩৩@

<u>ଞ୍ଜି, ତ୍ର ବ୍ରତ୍ତର ବ୍ର</u>